





دكتــور سامح عبد السلام محمد

1432 هـ - 2011 م دار التهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت

50-6 1005/2

# الخـلع كما شرعه الإسلام

الدكتور سامح عبد السلام محمد

الطبعة الأولى

4.11

الناشر دار النهضة العربية

رقم الإيداع 2011/23681 I.S.B.N 978-977-04-6594-4

## 

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَآغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُ أَ إِنَّهُ اللهُ وَ اللهُ الل

صدوالله العظيمر

<sup>(</sup>١) سورة القصص الأية ١٦ – ١٧.



#### القدمة

الحمد شه رب العالمين، أحمده تعالى حمد من يحيا على فضله ويفتقر إلى المزيد من عطائه، سبحانه لا راد لفضله ولا معقب لحكمه وقضائه ﴿ مًّا يَفْتَحِ آللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴾ (۱).

وأشهد ألاً إله إلاً الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار علمى نهجه ومسك بهديه إلى يوم الدين.

#### وبعد

ا- فإنه لشرف عظيم أن يَمْن الله على مقدم هذا البحث بأن يجعله من الباحثين في الشريعة الإسلامية الغراء المنقبين عن كنوزها، الموضحين لأحكامها وثرائها وعظمتها.

ولطالما يدعو الإنسان ربه أن يجعله من البذين يعلمون فيعملون، ويخلصون، ويخلصون فيقبلون.

فلا يكون هذا البحث للجاه أو للمال، ولا للتكاثر بالعلم لمنافسة العلماء أو مماراة الجهلاء أو الاستعلاء على الناس.

وإنما يكون خالصاً لوجه الله الكريم، عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن

<sup>(</sup>١) سورة فاطر – الأية رقم ٢.

كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"(۱).

#### أسباب اختيار موضوع البحث

٢- قد أثار القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – قبل وبعد صدوره – الكثير من الجدل والمناقشات خاصة بالنسبة لما استحدثه من تنظيم لإيقاع الخلع عن طريق التقاضي، كما أن التطبيق العلمي أمام المحاكم قد صاحبه الكثير من الجدل والملاحظات كذلك.

٣ - وقد لاحظت عدم وجود دراسة فقهية مكتملة لهذا الموضوع، رغم
 تناول الفقهاء القدامى له فى مصنفاتهم وبيانهم لأحكامه وآثاره.

و لاشك أن موضوعاً كهذا – أى الخلع -- له أهمية كبيرة، شأنه فى ذلك شأن سائر الموضوعات المتعلقة بالأسرة فى الإسلام، الأمر الذى يستوجب وجود بحث مفصل عن هذا الموضوع، ودراسة علمية مقارنة توضح الآراء المختلفة فى الفقه الإسلامي وتتناول موضوع الخلع مع بيان الأحكام الشرعية الأصيلة التى تتعلق به، ليتضح – من ذلك – موقف القانون المستحدث من أحكام الشريعة الغراء فى موافقته لها أو ابتعاده عنها.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخارى حواللفظ له- فى عدة مواضع منها كتاب بسدء السوحى ج١ ص٣٠، ومسلم فى كتاب الإمارة ج٣ ص١٥١٠ وغيرهم كثير.

وقيل من أراد أن يصنف كتاباًفليبدأ به وهو من الأحاديث التى يدور عليها الدين، كما روى عن الشافعي قوله: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابـــاً مــن الفقـــه (جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص١٨٠١٧)

ولهذه الأسباب آثرت اختيار هذا الموضوع قاصداً وجه الله الكريم لسد ثغرة، ومحاولة لتقديم هذه الدراسة العلمية المفتقدة.

#### منهج البحث

٤ - وأما عن المنهج الذى اتبعته لإنهاء هذه الدراسة فهو المنهج المقارن الذى يقوم على ذكر المسألة ثم بيان آراء الفقهاء فيها وأدلة كل رأى مع مناقشة هذه الأدلة ومحاولة الموازنة بينها إن كان الأمر يحتاج إلى ترجيح.

وقد حاولت - جهدى - أن أجعل المقارنة بين ثمانية مذاهب وهي:

- ١) مذهب الحنفية.
- ٢) مذهب المالكية.
- ٣) مذهب الشافعية.
- ٤) مذهب الحنابلة.
- مذهب الظاهرية.
  - ٦) مذهب الزيدية.
- ٧) مذهب الجعفرية.
- ٨) مذهب الاباضية.
- غير أنه في كثير من المسائل لم أكن أذكر الرأى فـــى بعــض هــذه
   المذاهب، لعدم اطلاعي على رأى لها في المسألة التي أتناولها.
- ثم كنت أحاول أن أوضح موقف المقنن المصرى في القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠.

#### مصادراليحث

- وقد استقى هذا البحث مادته من كتاب الله تعالى وكتب التفاسير المعتبرة، وكذا كتب السنة النبوية المطهرة ومعاجم اللغة وبعض كتب التراجم.
- كما رجعت فى بحثى عن رأى كل مذهب إلى المصادر المعتمدة فى المذهب، فضلاً عن الاستعانة ببعض المصادر العامة والحديثة، وكتب أساتذتنا ومشايخنا فى أحكام الأسرة وفرق النكاح وذلك كله على النحو المشار إليه بهوامش هذا البحث.

#### خطة البحث

٣ - يشتمل هذا البحث على مقدمه، وباب تمهيدي، وأربعة أبواب أخرى وخاتمة، ثم ملاحق تضم بعض النصوص والتطبيقات العملية للنص المستحدث وذلك على النحو التالى:-

#### القدمة

في بيان أسباب اختيار الموضوع وبيان منهج ومصادر وخطة البحث.

#### الباب الأول

فى تعريف الخلع وبيان مشروعيته والحكمة من تشريعه، ويشتمل على عدة فصول كما يلى:-

الفصل الأول: في تعريف الخلع لغة وشرعاً وقانوناً وينقسم إلى ثلاثة مباحث كما يلى:-

المبحث الأول: في تعريف الخلع لغة.

المبحث الثاني: في تعريف الخلع شرعاً.

المبحث الثالث: في الخلع قانوناً.

الفصل الثانى: في مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه وينقسم إلى

خمسة مباحث كما يلي:-

المبحث الأول: المجوزون للخلع وأدلتهم.

المبحث الثاتى: المانعون للخلع وأدلتهم.

المبحث الثالث: الرأى الراجح وسبب الترجيح.

المبحث الرابع: بيان الحكمة من تشريع الخلع.

المبحث الخامس: الحكم التكليفي للخلع.

#### الباب الثاني

في أركان الخلع ويشتمل على ثلاثة فصول كما يلي:-

الفصل الأول: في صيغة الخلع وينقسم إلى أربعة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: الألفاظ التي يقع بها الخلع.

المبحث الثاني: الإشهاد على وقوع الخلع.

المبحث الثالث: في تعليق صيغة الخلع على شرط أو إضافتها إلى أجل.

المبحث الرابع: الخلع بالمعاطاة.

الفصل الثاتى: في عوض الخلع وينقسم إلى أربعة مباحث كما يلي:-

المبحث الأول: في مشروعية أخذ العوض.

المبحث الثاتي: في مقدار العوض المخالع عليه.

المبحث الثالث: فيما يجوز أن يكون عوضاً.

المبحث الرابع: في النزاع في العوض

الفصل الثالث: في طرفي الخلع وما يشترط فيهما وينقسم إلى مبحثين

كما يلى:-

المبحث الأول: في المخالع وما يشترط فيه.

المبحث الثاتى: في المخالعة وما يشترط فيها.

#### الباب الثالث

في النيابة في الخلع ويشتمل على فصلين كما يلي:-

الفصل الأول: الوكالة في الخلع وينقسم إلى ثلاثة مباحث كما يلى:-

المبحث الأول: جواز الوكالة في الخلع.

المبحث الثاني: فيمن تصبح وكالنه في الخلع.

المبحث الثالث: في خلع الأجنبي.

الفصل الثاتي: في مخالعة القاضي وينقسم إلى ثلاثة مباحث كما يلي:-

المبحث الأول: في مدى توقف الخلع على حكم القاضى.

المبحث الثاتي: في مدى جواز إجبار الزوج على الخلع قضاء.

المبحث الثالث: في ندب الحكمين.

#### الباب الرابع

في آثار الخلع، ويشتمل على ثلاثة فصول كما يلي:-

الفصل الأول: وقوع الفرقة بين الزوجين.

الفصل الثاني: في وجوب العدة وينقسم إلى مبحثين كما يلى:-

المبحث الأول: بيان عدة المختلعة.

المبحث الثاتى: في مسألة هل يلحق المختلعة طلاق وظهار وإيلاء؟

الفصل الثالث: في الحقوق المالية وينقسم إلى مبحثين هما:-

المبحث الأول: في نفقة المختلعة.

المبحث الثاتي: في نفقة الأولاد.

#### الخاتمة

ونشير فيها إلى أهم نتائج البحث.

٧ - وقد كان أصل هذا البحث هو أطروحة المدكتوراه التي ناقيشها الباحث في أوائل عام ٢٠٠٥ م وحصل بها على درجة دكتور في الحقوق من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة القاهرة بتقدير جيد جداً، غير أنه قد تم حذف الباب التمهيدي وملحقات الرسالة وبعيض فهارسيها وتراجم الإعلام بها، كما تمت إعادة صياغة لبعض الفقرات حتى يتم تبسيط البحث وتخف الصبغة الأكاديمية التي لا تهم القارئ كثيراً في هذه الطبعة، ويبقى ما حظى به هذا البحث من شرف مستمد من العلماء الأعلام النين تابعوه وناقشوه: أستاذنا الحبيب الدكتور / أنور محمود دبور أستاذ ورئيس قسم الشريعة الاسلامية سابقاً - بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، والذي رمضان الشرنباصي أستاذ ورئيس قسم الشريعة الاسلامية - بكلية الحقوق - جامعة العزيز رمضان سمك - جامعة الأسكندرية، وفضيلة الأستاذ الدكتور / عبد العزيز رمضان سمك أستاذ الشريعة الاسلامية - بكلية الحقوق

جزاهم الله عن تلامذتهم وأبنائهم خير الجزاء.

وأسأل الله أن يتقبل منهم ومنى هذا العمل وأن يجعلمه في موازين حسناتنا يوم القيامة ... إنه سبحانه سميع مجيب.

د / سامح عبد السلام محمد





## الفصل الأول في تعريف الخلع لغة وشرعاً وقانوناً

#### تمهيد وتقسيم

٨ - نعرض في هذا الفصل - بإذن الله - لتعريف الخلع في اللغة العربية، ثم لتعريف عند القدامى والمحدثين من السادة الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية محاولين أن نتتبع تعريف الخلع في كل مذهب من المسذاهب الإسلامية، وقد كان الدافع لتتبع تعريف الخلع في المذاهب المسخلفة هو أن يكون الأمر أيسر في التناول وأدعى للفهم، ولمعرفة نهج كل مذهب في تتاوله لموضوع الخلع إذ أنه - غالباً - ما ينضح رأى المرء في قضية ما على تعريفه لها، فيكون فهم التعريف باباً لفهم المذهب، كما أنه بعرض هذه التعاريف يتضح الفرق بين الخلع وبين غيره من صور الفرقة بعرض هذه التعاريف يتضح الفرق بين الخلع وبين غيره من صور الفرقة التي قد تختلط به.

ثم نعرض إلى موقف قوانين الأحوال الشخصية المتعاقبة من موضوع (الخطع) وكيفية تنظيمه، وعلى هذا فإن هذا الفصل سينقسم إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي: -

المبحث الأول: في تعريف الخلع لغة.

المبحث الثاني: في تعريف الخلع شرعاً.

المبحث الثالث: الخلع في قوانين الأحوال الشخصية.



## المبحث الأول في تعريف الخلع لغة

٩ - وردت مادة (خلع) في اللغة العربية لتدل على معان كثيرة منها ما يلي: -

## أولاً: النزع والإزالة:

١٠ فقد ورد في معجم مقاييس اللغة أن الخلع: هو مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه، تقول: خلعت الثوب أخلعه خلعاً.... والخالع هو البسر النضيج (نوع من التمر) لأنه يخلع قشره من رطوبته(١).

و في لسان العرب: الخلع لغة مصدر خلع يخلع، على وزن منع يمنع، ويطلق على عدة معان وذكر منها: النزع والإزالة.

وهو مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة تتخلع عن زوجها كردائه،

قال تعالى ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ (٧).

وهذا المعنى هو الأكثر وروداً بمعاجم اللغــة العربيــة، فجـــــاء فـــي القاموس المحيط: (الخلع بفتح الخاء النزع)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) معجم مقاییس اللغة لأبی الحسین أحمد بن فارس - طبعة إحیاء الكتب العربیة ج۲ ص ۲۱۰

<sup>(</sup>٢) الأية ١٨٧ سورة البقرة / لسان العرب لابن منظور ج ٨ ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢١٨.

وجاء فى المعجم الوسيط: الخلع هو النزع والإزالة، يقال خلع ثيابــه أو أسنانه أى نزعها أو أزالها(١).

وفى المعجم الوجيز: (خلع) الشئ خلعاً: نزعه<sup>(٢)</sup>.

۱۱ - وهذا المعنى هو الذى وردت به مادة (خلع) بالقرآن الكريم، حيث وردت فى القرآن الكريم مرة واحدة فى قوله تعالى مخاطباً نبيه موسى فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ أَنْكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ﴾(٢).

والمعنى – كما يقول المفسرون – هو الأمر بالنزع والإزالة أى نـزع النعل عن قدميه تعظيماً للبيعة مع الله، أو تعظيماً لمخاطبة الله له، كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة، وقيل ليدخل الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل وقيل غير ذلك والله أعلم (<sup>4)</sup>.

۱۲ - وجاء فى بعض كتب السنة باب (إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال) ثم ورد تحت هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تتعل وآخرهما تتزع"(ق) وهذا يدل على أن أهل الحديث قد استخدموا مادة الخلع للدلالة على النزع.

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوجيز ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه - الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١ ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان – لمحمد فؤاد عبد الباقى ج ٣ ص ٣٧.

## تَانياً: - الفصل من المنصب أو الولاية:

۱۳ – فخلع الوالى أى عزله (۱ وخلع السلطان أى إزالته من عرشه وخلع الشعب الملك أى أنزله عن عرشه (۲).

كما ورد في معجم مقاييس اللغة أن الخليع الذى خلعه أهله فإن جنى لم يطلبوا بجنايته، وإن جنى عليه لم يطلبوا له (٣).

وكذا جاء في لسان العرب – من معاني الخلع – فصل القبيلة رجـــــــلأ منها (أي عزله) لسوء حاله حتى لا تتحمل جريرته فهو خليع ومخلوع<sup>(٤)</sup>.

### ثَالِثاً: - العطاء والمنحة:

١٤ - فيقال خلع عليه ثوبه أى أعطاه إياه، ويقال خلع عليه خلعـه أى أعطاه أو ألبسه إياها فالخلع هنا بمعنى العطية أو المنحة، وهذا المعنى قد تم استخدامه كثيراً في الأدبيات الإسلامية.

كقولهم أنه لما قال الشاعر فيه الشعر مادحاً خلع عليه بردته، أى ألبسه عباءته ومنحـه إياها جزاء له على صنيعه.

١٥ - وهذه الاستعمالات اللغوية لمادة الخلع كان لها أثر في تحديد المعنى الاصطلاحي للفظ (الخلع) الذي يراد به (الفدية) كما يسميها الله عز

<sup>(</sup>١) الصحاح تاج اللغة ج ٢ ص ١٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ج٢ ص٢١٠

<sup>(</sup>٤) لسان العرب لابن منظور ج ٨ ص ٨٦.

وجل في كتابه حيث يقول ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ﴾(١).

فما هو إلا عطاء تعطيه المرأة لزوجها لتزيل الرابطة بينها وبينه، لتنزع عن نفسها لباس الزوجية، ولتعزل زوجها عن ولايته قوامته عليها.

١٦ - حتى جرت العادة على استخدام لفظ (الخلع) - بضم الخاء - بدلاً
 من لفظ (الفدية) كما جرت العادة على أنه إذا وردت بفتح الخاء فإنه يراد
 بها إزالة غير الزوجية

فجاء فى القاموس المحيط أن الخلع - بضم الخاء - هو طلاق المرأة ببذل، والخلع - بفتح الخاء - النزع(٢).

وفى الصحاح: و (خالعت) المرأة بعلها أى أرادته على طلاقها ببذل منها له فهى (خالع) والاسم (الخلعة) بالضم، وقد (تخالعاً) و (اختلعت) فهى (مختلعة)(٢).



<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) الصحاح تاج اللغة ج ٢ ص ١٢٠٥.

## المبحث الثاني في

## تعريف الخلع شرعا

17 - تعددت تعاريف فقهاء الشريعة للخلع، والاختلاف بين هذه التعاريف المتعددة كان في بعض الأحيان مجرد اختلاف في الأفساظ المستخدمة في التعريف وكان يحمل في أحيان أخرى اختلافاً في المعنى المراد به التعريف.

وسنحاول في هذا المبحث أن نعرض لتعريف الخلع عند أصداب المذاهب المختلفة، ثم إلى تعريفه عند المحدثين من علماء الشريعة الإسلامية وذلك على النحو الآتى: -

## أولاً: تعريف الحنفية:

۱۸ - يعرفه صاحب الدر المختار بأنه (إزالة ملك النكاح)<sup>(۱)</sup> ويزيد صاحب اللباب إيضاحاً فيقول (الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه)<sup>(۱)</sup>.

#### ويتضح من هذا التعريف ما يلى:

١ - أنه ينطبق على مخالعة الزوجة والمطلقة طلاقاً رجعياً، يقول
 العلامة ابن عابدين شارحاً قول صاحب الدر المختار: قوله (إزالة ملك

<sup>(</sup>١) الدر المختار بهامش حاشية بن عابدين ج ٢ ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) اللباب في شرح الكتاب ج ٢ ص ٢٧.

النكاح) شمل ما لو خالع المطلقة رجعياً بمال فإنه يصح ويجب المال(١).

٢ – أن الخلع لا يجوز في النكاح الفاسد ومع المطلقة طلاقاً بائناً والمسرندة، نص على ذلك صاحب الدر المختار بقوله (إزالة ملك النكاح خرج به الخلع في النكاح الفاسد وبعد البينونة والسردة فإنه لغو وعلل ذلك ابن عابدين بأن: النكاح الفاسد لا يفيد ملك المتعة، وبالبينونة والردة حصلت الإزالة قبله فلم يكن في الخلع إزالة (٢).

٣ - أن الخلع يتوقف على قبول الزوجة، فلو قال خلعتك ناوياً بذلك الطلاق فإنه يقع بائناً غير مسقط للحقوق لعدم توقفه على قبول الزوجة بخلاف ما إذا قال خالعتك بلفظ المفاعلة أو اختلعى بالأمر فقبلت فإنه خلع مسقط(٦).

3 - أن الخلع يصح - عند الحنفية - بلفظ الخلع وبما في معناه كافسظ المبارأة فإذا قال الزوج لزوجته برئت من نكاحك على ألف، فقبلت صحح الخلع عندهم، وعليه فالخلع والمبارأة يسقطان كل حق للزوجين قبل صاحبه فيما يتعلق بأمور النكاح، وهذا بخلاف الطلاق على مال حيث يفرق الحنفية بينهما، فالطلاق على مال تستعمل فيه صيغة الطلاق الصريحة مقابل العوض، فإذا فسد العوض المدفوع من الزوجة، بأن كان مالاً غير متقوم كخمر أو خزير أو نحو ذلك، وقع طلاقاً رجعياً، هذا بخلاف الخلع، فسإن

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار - هامش حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق – نفس الموضع

العوض إذا فسد فيه، وقع الطلاق بانناً (1)، وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن صيغة الخلع بإذن الله.

## ثانياً: تعريف المالكية:

19 - يعرف فقهاء المالكية الخلع بأنه (الطلاق بعوض) (٢) فيعرفه الإمام ابن رشد بأنه (بذل المرأة العوض على طلاقها) واسم الخلع والفدية والصلح و المبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره و المبارأة بإسقاطها عنه حقاً لها عليه على ما زعم الفقهاء (٢).

#### ويتضح من هذا التعريف ما يلى:

١ - أن الخلع عندهم طلاق، غير أنه يكون بعوض تدفعه المرأة، ومن
 ثم فلا يصح الخلع إلا حيث يصح الطلاق.

٢ – أن استعمال لفظ الخلع وإن كان يتساوى من حيث أثره مع استعمال غيره من الألفاظ كالفدية والصلح والمبارأة، إلا أن الخلع يتميز عن غيره فى أن الخلع يكون برد المرأة جميع ما أعطاها الزوج أو كما يقول ابن رشد (الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها)(٤).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٠٥

<sup>(</sup>٢) أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك - ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٤.

## ثالثاً: تعريف الشافعية:

۲۰ - لعلماء المذهب الشافعى عدة تعاريف للخلع، منها تعريف الإمام النووى بأنه " فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع كقول الرجل: طلقتك أو خالعتك على كذا، فتقبل "(۱)، ومنها تعريف الشيخ الباجورى " هو فرقة بين الزوجين ولو بلفظ المفاداة بعوض مقصود معلوم راجع لجهة الزوج"(۱).

#### ويتضح من هذا التعريف:

أن الخلع يحصل بلفظ من ألفاظ الطلاق سواء في ذلك اللفظ الصريح أو الكناية مع النية، فإذا قال الرجل لزوجته طلقتك على كذا فقبلت فهو خلسع وكأن السادة الشافعية يشيرون في التعريف إلى أنه لا فرق بين الخلسع والطلاق على مال بخلاف الحنفية الذين يرون أن الخلع يكون بلفظ الخلسع وبما في معناه كلفظ المبارأة كما سبقت الاشارة إلى ذلك.

### رابعاً: تعريف الحنابلة:

٢١ - يعرفه فقهاء المذهب الحنبلى - كالعلّامة بن قدامه بأنه "فراق الزوج زوجت بأخدة العوض منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة" (٣).

ويتضح من هذا التعريف ما يلى:

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب ج ١٧ ص ٥٣.

<sup>(</sup>۲) حاشیة الباجوری ج ۲ ص ۱۳۵.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه ج ٧ ص ٥٦.

١ – أن الخلع عند الحنابلة لا يكون إلا بعوض، فلو قال الزوج لزوجته اخلعى نفسك فقالت خلعت نفسى لم يكن خلعاً إلا أن يكون بعوض، فإن لم يكن بعوض وكان الزوج ينوى طلاقاً وقع طلاقاً رجعياً، و إن لم ينو طلاقاً لم يقع شيئاً.

٢ - أن الخلع عندهم يكون بألفاظ مخصوصة - كما جاء بالتعريف - بخلاف بعض المذاهب التي تجعل النية - لا اللفظ - هـي مناط الخلع،
 وسيرد ذكر هذه الألفاظ المخصوصة التي يقع بها الخلع عند الحنابلة فـي مقام الحديث عن صبغة الخلع بإذن الله.

### خامساً: تعريف الظاهرية:

٢٢ – يعرفه الإمام ابن حزم في كتابه المحلى، فيقول: هو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها.

## ويتضح من هذا التعريف ما يلى:

ان الإمام ابن حزم يستخدم في تعريف الخلع اللفظ القرآني إذ يسميه الافتداء، وهو ما جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (١).

٢ - أن التعريف جاء مشتملاً على السبب الموجب للمعرف، فكأنه
 يشير في التعريف إلى أن الخلع مشروط بحدوث النشوز بين الزوجين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٩.

## سادساً: تعريف الشيعة الزيدية:

٢٣ - يقول صاحب البحر الزخار (الخلع هو عقد وشرط)<sup>(١)</sup>.

ويتضح من هذا التعريف: - أنه وصف وليس تعريفاً، فالقول بأن الخلع عقد وشرط يفيد أنه يقع بالاتفاق والتراضى بين السزوجين، ووفقاً لما يشترطانه في هذا الاتفاق ولكنه لا يعطى تعريفاً محدداً للخلع، كما أنسه غير مانع لكثير من العقود والشروط.

وأفضل من ذلك قول صاحب سبل السلام (الخلع: بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال)<sup>(٢)</sup> وبذات الألفاظ عرفه الإمام الشوكاني<sup>(٢)</sup> وهو أدق مما جاء بالبحر الزخار.

### سابعاً: تعريف الشيعة الجعفرية:

٢٤ – الخلع عند الشيعة الجعفرية هو (إزالــة النكاح بفدية من الزوجة إذا كرهت زوجها)<sup>(٤)</sup>.

ويتضح من هذا التعريف: أنه يستند إلى التعريف اللغوى للخلع بأنه (إزالة)، كما يستند إلى الإشارة القرآنية للخلع بأنه (فدية) كما جاء بالآية الكريمة (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، كما يلاحظ على هذا التعريف أنه يقيد العوض بكونه من الزوجة كما يقيد الخلع بحال كره المرأة لزوجها، وسترد مناقشة هذه الآراء في موضعها بإذن الله.

<sup>(</sup>۱) البحر الزخار لابن المرتضى ج ٣ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) سبل السلام للصنعاني ج ٣ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار للشوكاني ج ٧ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الروضة البهية - ٢ ص ١٦٣.

## ثامناً: تعريف الاباضية:

٢٥ - جاء فى شرح النيل وشفاء العليل أن الخلع (فداء ببعض الصداق)<sup>(١)</sup>.

ويتضح من هذا التعريف: أنه قد حصر مقابل الخلع في بعض الصداق وهذا مخالف لما عليه الجمهور، بل مخالف لما هو وارد داخل المذهب الأباضي ذاته من أن الخلع والفداء والفدية والصلح والمبارأة سواء نقع بالبعض وبالكل والأكثر منه، وقيل - في المذهب - أن اسم الخلع يختص ببذل المرأة جميع ما أعطاه لها الزوج، والصلح يختص ببذلها بعض ما أعطيت والفدية والفداء يختصان بأكثر مما أعطاها، كما سيرد بيانه في موضعه بإذن الله.

## تاسعاً: تعريف المحدثين من علماء الفقه الإسلامي:

77 – يتتاوله فضيلة الشيخ / محمد أبو زهرة رحمه الله فيقول: الخلع يجىء على ألسنة فقهاء الشريعة الإسلامية، فيراد به أحياناً معنى عام وهو الطلاق على مال تغتدى به الزوجة نفسها، وتقدمه لزوجها سواء أكان بلفظ الخلع أو المبارأة أو كان بلفظ الطلاق وهذا هو الشائع عند الكثيرين الآن وأحياناً يطلق ويراد به معنى خاص وهو الطلاق على مال بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمبارأة (أي دون لفظ الطلاق الصريح)، وهذا كان شائعاً على ألسنة المتقدمين من الفقهاء فكان الطلاق على مال قسيم الخلع، ولم يكن هذا شاملاً له داخلاً في عمومه.

<sup>(</sup>١) شرح النيل وشفاء العليل ليوسف ابن أطفيش ج ٧ ص ٢٧٤.

ثم يقول رحمه الله: ونحن نختار إرادة المعنى العام<sup>(١)</sup> أى دون تفرقــة بين الخلع والطلاق على مال.

۲۷ – ويقول المرحوم الدكتور / محمد مصطفى شلبى " الخلع فى حقيقته عقد بين الزوجين على خلاص المرأة من زوجيتها نظير بدل، فهو طلاق يشترك فيه الزوجان و لا يتم من جانب واحد كالطلاق المجرد الذى يوقعه الزوج أو توقعه الزوجة بتفويض من الزوج لها"(۱).

٢٨ - ويعرفه فضيلة الدكتور / عبد الكريم زيدان بأنه: إزالــة ملــك
 النكاح بمال تدفعه الزوجة لزوجها بألفاظ مخصوصة ".

ويرى فضيلته بأنه كالطلاق تنحل به الرابطة الزوجية، ولكن يختلف عنه بأن الخلع يتوقف وقوعه على رضا الزوجين، وببذل الزوجة مالأ لزوجها، أما الطلاق فهو تصرف بإرادة الزوج وحده وبدون عوض من الزوجة (٢٠).

#### تعقيب عام على تعريف الخلع عند السادة الفقهاء:

٢٩ - باستقراء التعاريف السابقة للقدامى والمحدثين من السادة الفقهاء
 نستطيع أن نخرج بما يلى: -

١- أن التعاريف داخل المذهب الواحد تكاد تكون متطابقة حتى في الصياغة:

<sup>(</sup>١) الأحوال الشخصية للشيخ / محمد أبو زهرة ص ٣٥١

<sup>(</sup>٢) أحكام الأسرة في الإسلام ص ٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم ج ٨ ص ١١٤ و ١١٥.

فبالتأمل فيما أوردناه من تعاريف لفقهاء المذاهب المختلفة، نجد أنه داخل المذهب الواحد كان هناك تطابق بين تعاريف فقهاء المذهب من حيث المعنى المراد، ومن حيث الصياغة كذلك فنجد على سبيل المثال أن فقهاء المذهب الحنفى يكررون أن الخلع هو (إزالة ملك النكاح)، وأن فقهاء المالكية لايخرجون في تعريفهم للخلع عن أنه (طلاق بعوض)، وكذا في بقية المذاهب.

٢- أن الاختلاف في تعريف الخلع بين المذاهب المختلفة لم يخرج فسي
 كثير من الأحيان عن كونه اختلافاً لفظياً:

فقول الشافعية أن الخلع (فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع) لا يختلف فى المعنى عن قول الحنابلة فى الخلع أنه (فراق الزوج زوجته بأخذه العوض منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة)، وهذا لا ينفى أن تعدد تعاريف الفقهاء للخلع كان يحمل – فى أحيان أخرى – تعدداً فى المعانى المقصودة من مذهب لآخر لا سيما وقد انفردت بعض المذاهب بتعاريف مختلفة، كقول الأباضية أن الخلع (فداء ببعض الصداق)(۱).

٣- أن بعض المذاهب ساوت بين الخلع وبين غيره من صور وألفاظ
 الفرقة:

فاعتبرت الخلع والفدية والصلح والمبارأة ألفاظاً متساوية أو كما يقول الإمام ابن رشد: و اسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره، المبارأة بإسقاطها عنه حقاً لها عليه على ما زعم

<sup>(</sup>١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ٢٧٤.

الفقهاء(١).

- أما الحنفية فيقيدون الخلع بلفظين اثنين هما لفظ الخلع ولفظ المبارأة
   دون غير هما من الألفاظ، فإذا وقعت الفرقة بغير هذين اللفظين فإنها تسمى
   طلاقاً على مال.
- أن كثيراً من الفقهاء اصطبعت تعاريفهم للخلع ببعض الأحكام الموجودة في مذاهبهم:

فلم نقف تعاريف الفقهاء عند بيان معنى الخلع والمراد منه، بل اشتمل تعريفهم للخلع على بعض الأحكام الواردة فى مذاهبهم، فالمدقق فى تعريف السادة الحنابلة للخلع بأنه (فراق الزوج زوجته بأخذه العوض منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة) يدرك حكماً من أحكام المذهب الحنبلى وهو جواز أن يكون العوض من غير الزوجة، وهكذا فى بقية التعاريف التسى جاءت مصطبغة أو مختلطة بالعديد من أحكام الموضوع وخاصة أحكام الصيغة والعوض.

أن تعاريف المحدثين والمعاصرين من علماء الفقه الإسلامي جاءت –
 في أغلبها – نقولاً عن القدماء من علماء المذاهب الإسلامية

وربما كان العذر فى ذلك أن الفقهاء القدامى قد كثرت تعاريفهم بما فيه الغناء والكفاية عن غيره، ومن ناحية أخرى فإن التعاريف ليست مجالاً للإضافة والتجديد، إنما يكون ذلك فى أحكام الموضوع أكثر مما يكون فسى تعريفه.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٤.

## المبحث الثالث في

#### . الخلع قيانوناً

٣٠ – الخلع معروف في الأقضية و الفقه الإسلامي منذ عهد الرسسول صلى الله عليه وسلم، كما كان الخلع معروفاً في التقنينات الشرعية، وكان يرجع في أحكام الخلع لأقوال الفقهاء والشراح نظراً لعدم وجود تنظيم قانوني خاص به.

۳۱ - ولعل أول تنظيم قانونى للخلع - فى مصر - هو ما ظهر فى مشروع القانون الذى أعدته اللجنة المشكلة رئاسة فضيلة السشيخ / محمد فرج السنهورى - والذى لم يصدر كما أشرنا - حيث تضمن عدة مواد تنظيمية وتفصيلية، منها ما يلى:

نصت المادة ١٣٨ منه على أنه " للزوجين ان يفسخا عقد الزواج بتراضيهما على الخلع "

ونصت المادة ١٣٩ منه على أنه " يكون الخلع بإيجاب من أحد الزوجين وقبول من الآخر بكل لفظ يدل عليه دلالة قاطعة أو راجحة رجحاناً بيناً "

ونصت المادة ١٤٥ منه على انه "يصح خلع المريض مرض الموت، ويعتبر البدل عند عدم إجازة الورثة من تلث مالها، فإن ماتت وهي في العدة فلمخالعها الأقل من بدل الخلع ومن تلث المال"(١).

<sup>(</sup>۱) عن مجلة المحاماة - تصدر عن النقابة العامة للمحامين بمصر - العدد الثالث عام ٢٠٠٣ ص ٥٨٢

فضلاً عن بعض المواد الأخرى المتعلقة بعوض الخلع أو عدة المختلعة وخلافه.

٣٢ - وقد جاء القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ م متضمناً تنظيماً قانونياً لأحكام الخلع فنصت المادة (٢٠) منه على ما يلي:

" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع.

فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الـشرعية وردت عليـــه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (١٨) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (١٩) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

و لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الخلع فى جميع الأحــوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ".

والملاحظ في المادة السابقة أنها لم تعرُّف الخلع، ولم يكن من المنتظـــر

أن تعرفه إذ أن أحكام القانون لا تحفل عادة بالتعاريف وإنما تعنى ببيان الأحكام والقواعد، وتترك بيان التعريف لجهود الفقهاء والشراح، وسنحاول – بمشيئة الله – أن نعرض لموقف الفقه الإسلامي من المادة السابقة كلما جاءت الفرصة لذلك.



## الفصل الثانى في مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه الخلع في الجاهلية:

٣٣ - أورد الإمام بن حجر -عند شرحه لأحاديث الباب - ما يفيد أن الخلع كان معروفاً قبل الإسلام وذلك لما وقع من عامر بن الظرب لما زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب فنفرت منه فشكاها إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك فقد خلعتها منك بما أعطيتها (١).

٣٤ - أما في الإسلام فقد وجد في الفقه الإسلامي ما يمكن أن نــسميه بالخلاف المحدود حول مشروعية الخلع إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازه - رغم اختلافهم حول أحكامه وآثاره - وذهب البعض إلى منعه.

٣٥ – ونعرض فى هذا الفصل – بمشيئة الله – آراء السادة الفقهاء من مجيز ومانع ثم نبين ما يترجح لنا من آرائهم، مع بيان سبب التسرجيح شم نحاول أن نستجلى الحكمة من تشريعه، مع بيان الحكم التكليفي المذى يعتريه.



<sup>(</sup>۱) فتح الباری ج ۹ ص ۳۹۰.

## المبحث الأول المجوزون للخلع وأدلتهم

٣٦ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الخلع ونقل ذلك عن كثير منهم، فقال ابن رشد: فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء (١)، وأورد الإمام القرطبي في تفسيره ما نصه " والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز "(١)، بل إن كثيراً من العلماء قال بالإجماع على مشروعية الخلع (٦) عدا ما كان من بكر بن عبد الله المزنى.

### دليل هذا الرأى:

٣٧ – استدل المجوزون للخلع بالقرآن وبالسنة النبوية الشريفة
 وبالإجماع وبالمعقول، ونورد تباعاً هذه الأدلة التي استندوا إليها:

### أولاً: الدليل من القرآن الكريم:

- استدل المجوزون للخلع بقول الله تعالى في سورة البقرة:

﴿ ٱلطَّلَتَقُ مَرَّتَانِ ۗ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خُدُودُ

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ج ٢ ص ٩٤٤.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه ج ٧ ص ٥٦.

ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾(١).

فالمولى عز وجل يبين لعباده في هذه الآية أنه لا جناح على الزوجين أن يتفقا على افتداء المرأة نفسها، إن خافا ألا يقيما حدود الله والمراد بحدود الله في الآية ﴿ إِلَّا أَن سَخَافَا أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ الله ﴾ ما يجب بين الزوجين من السكن والمودة والرحمة وحسن العشرة، إذ لو انتفت هذه الأخلاق من الأسرة ينتفي مراد الله منها، فهو القائل في كتابه الكريم- ممتناً على عباده- ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ فِي مِنْ أَنفُسِكُم أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَينتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾(١).

٣٨ - وقد ورد في معنى قوله تعالى ﴿ إِلَّا أَن تَحَافَا أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ
 اللَّهِ ﴾ أقوالاً لأهل العلم ونوجز هذه الأقوال فيما يلي: -

القول الأول: أن المراد بنلك أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعــشرة لزوجها فإذا ظهر ذلك منها حل له أن يأخذ منها عوضاً ويخالعها.

القول الثانى: أن المراد بذلك ألا نبر له قسماً ولا تطيع له أمراً وتقــول له: لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمراً، فحينئذ يحل له أخذ ما آتاها على فراقه إياها.

القول الثالث: أن المراد بذلك أن تقول له أنها له كارهة.

القول الرابع: أن الذي يبيح الخلع وأخذ الفدية أن يكون خوفاً ألا يقيمــــا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٢١.

حدود الله منهما جميعاً وذلك بكراهية كل منهما للآخر(١).

وقوله تعالى: ﴿ يِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتِ إِلَى هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ أى هذه الشرائع التى شرعها لكم هى حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت فى الحديث الصحيح " إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تتنهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها "(٢)، والآية تنص على نفى الجناح فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا آفّتَدَتْ بِهِ، ﴾ ونفى الجناح يفيد الحل والجواز، فيكون الخلع مشروعاً وجائزاً.

## ثانياً: الدليل من السنة النبوية الشريفة:

٣٩ - استدل المجوزون للخلع بما جاء فى السنة النبوية من وقائع جاءت صريحة فى التدليل على جواز الخلع ومشروعيته وقد جاء ذكر هذه الوقائع بروايات مختلفة فى كتب الحديث، نورد فيما يلى طرفاً منها:

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس<sup>(۲)</sup> أتت النبي صلى

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج ٤ ص ٥٤٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير ج ١ص ٢٢٧، والحديث بمستدرك الحساكم م ٤ ص ١٢٩، وفستح البارى ج٨ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) وردت الروايات كلها في شأن ثابت بن قيس بن شهماس به زهيه به مالك الخزرجي، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو صحابي مهن نجباء الأسمار، شهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وبيعة الرضوان ومها تلي ذلك من المشاهد، وهو أخو عبد الله بهن رواحه لأمه وكان خطيباً للانصار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم جهير الصوت بليغاً، فخطب للأنصار عند مقدم =

النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فقال نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنا قال: الجنة فقالوا: رضينا، استشهد بموقعة اليمامة عام ١٢ هـ وله فى ذلك موقف، فيروى أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط – تعطر – ولـ بس ثـ وبين أبيضين، فلما انهزم القوم قال: اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء واعتـ فر مـن صنيع هؤلاء، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبـ لل يقاتـ ل حتى قتل، و له عدة مواقف في السيرة النبوية، فقد روى قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنى أخشى أن أكون قد هلكت، ينهانا الله عن الخيلاء وإنى احب الجمال، وينهانا أن نحب الحمد بما لا نفعل وإنى أحب الحمد، وينهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا رجل رفيع الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميداً وتموت شهيداً وتدخل الجنة. (سير أعلام النا بلاء جا ص ٢٠٩ وما بعدها)

كما روى عند تفسير قسول الله تعسالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأُنتُمْ لَا تَشْمُرُونَ ﴾ [سورة الحجرات / الآية ۲] أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت ابن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه \_أي آتى لك بخبره \_فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه فقال له: ما شأنك؟ فقال شرّ كان يرفع صدوته فدوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة (تفسير بن كثير ج ٤ الإما)

كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعوده ويدعو له، فجاء عن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس وهو مريض فقال: اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس (سنن أبى داوود ج ٤٤٠٠)

الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق و لا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (١).

- ٢) وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسى ورأس ثابت أبداً، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة أي جماعة فإذا هو أشدهـم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً... الحديث (٢).
- ٣) وعن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضيرب امرأته
   فكسر يدها، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>=</sup> كما روى الترمذى – وقال حديث حسن – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد 
بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل 
معاذ بن عمرو بن الجموح (سنن الترمذى جه ص٢٦٦، وكذا في مسند أحمد ج٢ 
ص ١٩٤٤) وهذه الآثار توضح مكانة هذا الصحابي الجليل الذي وردت بشأنه جميع 
المرويات في باب الخلع، من حيث بيان فضله ومكانته، ومن حيست بيان صفاته 
الشخصية فهو الخطيب البليغ وهو المقدام الشجاع وهو الذي يحب الحمد والجمال، 
وهو الرقيق الذي يتأثر بالقرآن، وقد زفت إليه البشارة بالجنة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين كبار الصحابة في 
معرض الثناء فقال: نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس.

<sup>(</sup>۱) وهي رواية البخاري ج ٥ ص ٢٠٢١ و فتح الباري ج ٩ ص ٣٩٤

<sup>(</sup>۲) أورده ابن حجر بفتح البارى ج ٩ ص ٤٠٠، وانظر سبل السلام للمصنعانى ج ٣ ص ١٦٨

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: "خذ الذى لهما عليك وخل سبيلها " فقال: نعم، فأمر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها(١).

- ٤) وعن أبى الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبى بن سلول وكان أصدقها حديقة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التى أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قصاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).
- وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل الأتصارى: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شهاء الله أن تذكر، فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندى فقال رسول الله عليه وسلم لثابت بن قيس: " خذ منها "، وجاست في بيت أهلها(٢).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي ج ٦ ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) سنن الدار قطني ج ٣ ص ٢٥٥، وانظر نيل الأوطار للشوكاني ج ٧ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الموطأ ج ٢ ص ٤٥٠، و أحمد فى المسندج ٦ ص ٤٣٣، وفى سنن أبـــى داوود ج٢ ص ٢٦٨

٠٤ - وقد دلت الأحاديث السالف ذكرها على مشروعية الخلع، وأنه لا بأس من أن تفتدى المرأة نفسها من زوجها إن هى لم ترد دوام معاشرته، حيث أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس فى قبول العوض، أو فى أن يسترد ما أصدقها به ويخالعها بعد أن كرهت معاشرته.

#### ثالثاً: الاجماع:

13 - إن الاجماع حول حكم من الأحكام من شأنه أن يوضح جريان العمل عند فقهاء الأمة على فهم واحد، واستنباط واحد لهذا الحكم مما جاء بالقرآن الكريم والسنة الشريفة.

وعليه فإن القول بإجماع الفقهاء حول مشروعية الخلع وجوازه يـضفى قوة على رأى المجوزين للخلع ويصادر على رأى المانعين له.

وقد حكى الإجماع على مشروعية الخلع نفر كثير من علماء المذاهب المختلفة، وذلك رغم اختلافهم حول الحالات التى يباح فيها، واختلافهم كذلك في أحكامه وآثاره (١) ولم يشذ عن اجماع الفقهاء سوى عبد الله المزنى وهو أحد التابعين – وسيرد مناقشة رأيه – بإذن الله – عند الحديث عن رأى المانعين للخلع وأدلتهم.

#### رابعاً: الدليل من المعقول:

 ٤٢ - استدل القائلون بجواز الخلع كذلك بأدلة من المعقول، ونورد طرفاً منها:

أن المرأة يجوز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصل على شئ وقد

<sup>(</sup>۱) المحلى ج ۱۰ ص ۲۳۵، المغنى ج ۷ ص ۱۷۳.

أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى قول المولى عز وجل ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِينَ شِخْلَةً ۚ فَإِن طِينَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَرِيْنًا ﴾(١)، فيجوز أن تهب مهرها لتملك به أمر نفسها من باب أولى(١).

- القياس على الشراء والبيع، إذ قاسوا النكاح على الشراء وقاسوا الخلع على البيع، فقالوا أنه لما كان الزوج يملك حــق الانتفــاع بالبــضع بعوض، جازله أن يزيل ذلك الملك بعوض كذلك كالشراء والبيع<sup>(7)</sup>.
- "القياس على القصاص، إذ أن ملك النكاح حق للرجل، فيجوز لــه أن يأخذ العوض عنه شأن حقه في القصاص<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية رقم ٤.

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار للشوكاني ج ٦ ص ٢٤٧.

 <sup>(</sup>٣) رسالة مخطوطة فى الخلع للأستاذ / محمود على الطويل - كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف ص٦.

<sup>(</sup>٤) رسالة مخطوطة في الخلع للأستاذ / مصطفى محمد عبد الخالق - كليــة الــشريعة والقانون جامعــة الأزهـر الشريف ص٤.

# المبحث الثانى المانعون للخلع وأدلتهم

٣٤ - خالف بكر بن عبد الله المزنى إجماع الفقهاء وذهب إلى عدم جواز الخلع مطلقاً، واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، نوردها فيما يلى:

## أولاً: الدليل من القرآن الكريم

٤٤ - استدل القائل بهذا الرأي بقوله تعالى" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثما مبينا"(١).

ويزعم صاحب هذا الرأى أن هذه الآية ناسخة لقول الله عز وجل ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ٱفْتَدَتْ بِهِ، ﴾ (٢).

فقد روى أنه سئل عن الرجل يريد أن يخالع امرأته فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً، قيل فأين قوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا ٱفْتَدَتْ بِهِـ ﴾؟

قال: هى منسوخة بقوله تعالى ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُكَانَ رَوْجٍ مُكَانَ رَوْجٍ مُكَانَ رَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ مِهْتَنَّا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الأية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٧٨.

### وَإِنَّمُا مُبِينًا ﴾.

63 - وهذا القول مناقش لافتقاره إلى دليل على النسسخ، فــلا تــسمع دعوى النسخ حتى يثبت تعذر الجمع ويثبت كذلك أن الآية الناسخة متأخرة في نزولها عن الآية المنسوخة، ولم يثبت شئ من ذلك(١).

## ثانياً: - الدليل من السنة النبوية:

- ٤٦ استدل كذلك صاحب هذا الرأى بأحاديث من السنة النبوية هي: -
- ا) ما روى عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيما المرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة"(٢).
- ٢) ما روى عن أبى هريرة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
   "المختلعات هن المنافقات"(").

27 - و هذا الاستدلال مناقش كذلك، فيرد على الحديث الأول أن الوعيد الوارد بهذا الحديث مقيد بأن يكون طلب الزوجة للطلق - ومنه الخلع - من غيرما بأس أى من غير سبب يدعو إلى ذلك، ولا شك في أن المرأة التي تطلب من زوجها الفرقة دون سبب معتبر فإنها تكون جديرة بهذا الوعيد، أما إن كان طلبها لذلك من بأس تريد رفعه عن نفسها فللا يلحقها الوعيد، الوارد بالحديث، كأن تطلب الفرقة عن زوجها لخوفها من

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه ج ٦ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ج ۲ ص ۲۸٦وابن حبان ج ۹ ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائى ج ٦ ص ١٣٨ – والترمذى ج ٣ رقم ٤٩٢.

ألا تقيم حدود الله فليس هناك بأس أعظم من هذا.

وفى هذا يقول الإمام بن حجر " الأخبار الواردة في نرهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضى ذلك لحديث ثوبان أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة،.. ويدل على تخصيصه قوله في غير ما بأس.."(١).

ويرد على الحديث الثانى بأن هذا الحديث مطعون فى سنده، فقد عقب عليه الإمام الترمذى بأنه حديث غريب وليس إسناده بقوى<sup>(۲)</sup>، وقد كذبه الحسن البصرى فسقط بقول الحسن فلا يحتج به (۲).



<sup>(</sup>۱) فتح الباري ج٩ ص ٤٠٢ و ٤٠٣

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ج ٣ ص ٤٩٢

 <sup>(</sup>٣) وقد ورد ذكر الحديثين والرد على الاستدلال بهما في المحلى لابن حسرم ج ١٠ ص ٢٣٧.

#### المبحث الثالث

### الرأى الراجح وسبب الترجيح

٤٨ - من خلال ما عرضناه من آراء للسادة الفقهاء وأدلتهم نستطيع أن نرجح رأى الجمهور القائل بمشروعية الخلع كنوع من أنواع الفرقة التي شرعها الإسلام، وذلك للأسباب الآتية:

## أولاً: قوة الأدلة التي يستند إليها المجوزون للخلع:

٤٩ - يتميز الرأى القائل بمشروعية الخلع بسلامة الأدلة التــى يــستند البها وقوتها بحيث لم تعارض بما يهدمها كما تعرضت أدلة المانعين لــه، وتستمد أدلة القائلين بمشروعية الخلع قوتها مما يلى: -

#### أ - تنوع الأدلة وتعددها:

تتميز أدلة هذا الرأى من ناحية بتنوعها، فأصحاب هذا الرأى يــستندون إلى القرآن الكريم، و إلى السنة الشريفة، كما يستندون إلى الإجماع والـــى المعقول.

كما تتميز أدلة هذا الرأى من ناحية أخرى بأنها قد تتعدد داخل النوع الواحد، ففى استدلالهم بالسنة النبوية الشريفة أوردوا عدة روايات مختلفة تدل على تعدد طرق الحديث وربما تعدد الواقعة، وكما سبق أن أوردنا عن صاحب الفتح: اختلف فى امرأة ثابت بن قيس، فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبى، وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل، ثم يقول: والذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين (١).

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ج ۹ ص ۳۹۶

كما أنهم فى استدلالهم بالمعقول قد أوردوا عدة أدلة عقلية وليس دليلاً واحداً، ولا شك أن تنوع الأدلة وتعددها على النحو الذى أسلفنا بيانه يزيد فى قوتها ويجعل بعضها يؤكد بعضاً.

## ب - وضوح دلالة النصوص:

فالنص القرآنى الذى استندوا إليه وهو قوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمًا حُدُودَ آللّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آفَتَدَتْ بِهِ ﴾ واضح الدلالة على معناه إذ يفهم كل من يقرأه أن المولى عز وجل يبين لعباده أنه لا جناح على الزوجين أن يتفقا على أن تغتدى المرأة نفسها إن خافا ألا يقيما حدود الله، وهذا بخلاف ما أورده المانعون الخلع من أن هذه الآية نسخت بقول الله عز وجل ﴿ وَإِنْ أَرَدتُمُ آسَتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَاتَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَلْهُنَّ فِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِنْما مُبِينًا ﴾ (١) وهو قول مناقش كما سبق بيانه.

كما أن الأحاديث النبوية التى استند إليها المجوزون للخلع رغم تعدد رواياتها إلا أنها تؤدى إلى معنى محدد، ويستقى منها فهم واضح وهو أنه لا بأس من أن تفتدى المرأة نفسها من زوجها إن هى لم ترد دوام معاشرته، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من ثابت ابن قيس قبول العوض من زوجته وأن يخالعها بعد أن كرهت معاشرته، وهذا بخلف الأحاديث التى استند إليها المانعون للخلع إذ أنها تقبل تأويلات شتى.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية رقم ٢٠.

### ج - صحة الأحاديث النبوية وقوة أسانيدها:

تمتاز الأحاديث النبوية التى احتج بها المجوزون للخلع بـصحتها عند علماء الحديث، ولم يطعن أحد من العلماء فى أسانيدها، وهذا بخالف الأحاديث التى استند إليها المانعون للخلع إذ لم يصل الحديث الأول منها إلى درجة الصحة، والحديث الثانى مطعون عليه، وهو ما سبق بيانه.

## ثانياً: مناقشة الأدلة التي يستند إليها المانعون للخلع:

- لم تسلم الأدلة التي أوردها المانعون للخلع من مناقشتها والسرد عليها وذلك كما يلى:
- القول بأن الآية التي في سورة النساء وهو قول الله تعالى "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شهيئاً أتأخذونه بهتاناً واثماً مبيناً "ناسخة لقول الله عز وجل في سورة البقرة ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيما حُدُودَ آللّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما آفَتَدَتْ بِمِ ﴾ (١) هو قول يفتقر إلى دليل إذ أن دعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع ويثبت كذلك أن الآية الناسخة متأخرة في نزولها عه الآية المنسوخة، ولم يثبت شئ من ذلك (١). فالآية الأولى تنهى الزوج إن هو كره زوجته وأراد أن يستبدلها أن يأخذ مما أعطاها شيئاً وإن كان قد أعطاها قنطاراً من المال كناية عن الكثرة إذ ليس للهزوج أن يهضر بزوجته لرغبة ألمت به هو، أما الآية الثانية فتشير إلى أنه لا جناح بزوجته لرغبة ألمت به هو، أما الآية الثانية فتشير إلى أنه لا جناح

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامه ج ٦ ص ١٧٤.

على الزوجين أن يتفقا على افتداء المرأة نفسها إن خافا ألا يقيما حدود الله على النحو الذى أسلفنا شرحه فليس هناك تعارض بين الآيتين، كما أن العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ منتف، فتكون دعوى النسخ لا دليل لها.

- ب) استدلال الرأى المانع للخلع بالسنة النبوية لم يسلم من المناقشة كذلك، فاستدلالهم بحديث " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير باس، فحرام عليها رائحة الجنة " اهدار للقيد الوارد بالحديث وهو أن يكون طلب الزوجة للطلاق ومنه الخلع من غيرما بأس أى من غيسر سبب يدعو إلى ذلك، كما أن الحديث الثانى الذى استدل بسه السرأى المانع للخلع وهو ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم " المختلعات هن المنافقات "هو حديث مطعون في سنده كما سبقت الإشارة إلسى ذلك.
- وعلى نحو مجمل فإن الأدلة التي أوردها أصحاب الرأى المانع للخلع لا تقوى على معارضة أدلة أصحاب الرأى القائل بمشروعيته لا سيما إذا استصحبنا قرينة الإباحة التي هي أصل الأحكام وفقاً للراجح عند السادة الفقهاء.

## ثالثاً: القول بمشروعية الخلع ضرورة عقلية واجتماعية:

١٥ – إذ كيف يقبل أن تجبر امرأة على أن تعاشر زوجاً تبغض رؤيته أو تتكر أخلاقه أو لا تسلم من إيذائه، فإذا ما طالبته بالطلاق أبى لأن فــــى الطلاق مؤونة وتكلفة عليه.

فالقول بهذا يفتح أبواباً واسعة من الفوضى الاجتماعية، ويسؤدى السي

انتشار العديد من الجرائم كالقتل والزنا.

وما شرع الزواج لهذا، فإذا كانت المصلحة فى الفرقة بين الروجين بالخلع فلا بد من ترجيح الرأى القائل بمشروعيته فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، كما قرر علماء الأمة وسلفها الصالح وسيرد تفصيل ذلك عند الحديث عن الحكمة من تشريع الخلع بإذن الله.



# المبحث الرابع الحكمة من تشريع الخلع

٥٢ – قد أشار القرآن الكريم إلى الحكمة من تشريع الخلع عند السنص على مشروعيته وذلك فى قوله تعالى ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عَهُ (١).

فتشريع الخلع هو للتوقى من تعدى حدود الله التى حدها للزوجين من حسن المعاشرة وقيام كل منهما بما عليه من حقوق للآخر (٢).

٥٣ - إن الحياة الزوجية - كما قدمنا - تقوم على دعائم وأسس تضمن لها النجاح والصلاح، فإذا تهدمت تلك الدعائم وتلاشت هذه الأسس، تصبح الأسرة بناء هشأ لا يتحقق منه الغاية من الزواج كما يرضى الله ورسوله.

فإذا شعرت المرأة ببغضها لاستمرار الحياة الزوجية، ووجدت في زوجها ما لو وجده فيها لطلقها، وخشيت أن تخوض في حدود الله، فهنا يأتي التشريع الحكيم بأن يمنح المرأة الحق في طلب الخلع كما منح الرجل الحق في إيقاع الطلاق، فالنساء شقائق الرجال ﴿ وَلَهَنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة – الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم د / عبد الكريم زيدان ج ٨ ص ١٢٥.

بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾(١).

٥٤ – وتشريع الطلاق لا يغنى عن تشريع الخلع فقد يأبى الرجل أن يطلق، وتأبى المرأة أن ترفع أمرها للقضاء بطلب الطلاق حتى لا تتكشف أسرار حياتها الزوجية وعيوب زوجها الخُلقية والجسدية عند سردها لأسباب طلب الطلاق، فضلاً عما في سلوك طريق القضاء من وقت وجهد وطول إجراءات.

وقد جاء فى المغنى أن " الخلع شرع لإزالة الضرر الذى يلحقها - أى الزوجة - بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه "(٢) فكأنه شرع لمصلحة الزوجة ولتخليصها من الزوج على وجه ليس فيه رجعة له عليها.

ولما كانت المرأة قد استحقت الصداق بموجب عقد الزواج كما أن الزوج – عادة – ما يكون قد أنفق مالاً كثيراً لإتمام هذا الزواج، فهى – فى الخلع – ترد أو تدفع ما يكون عوضاً للزوج عن مفارقتها له حتى لا يجتمع عليه خسارة أهله وماله.

ونستطيع أن نعد تشريع الخلع من روائع وعظمة التشريع الاسلامى،
 ونلجم به ألسنة من يذعون – ظلماً وعدواناً – أن الإسلام قد انتقص من قدر
 المرأة أو كبل إرادتها وسلبها حريتها وحقوقها.

وليس أعظم من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينمـــا جـــاءه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة – الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه ج ٧ ص ٥٢.

زوجاته يشكون قلة النفقة وضنك العيش فنزلت الآية الكريمة بتخيير هن بين البقاء أو الفراق فاخترن الله ورسوله، يقول تعالى "يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً "(١).



<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب – الأية ٢٨، ٢٩.

# المبحث الخامس في الحالات التي يجوز فيها الخلع

## عند القائلين بمشروعيته - وبيان الحكم التكليفي الذي يعتريه

٥٥ – بعد أن أوردنا رأى المجوزين للخلع وأدلتهم، يجب أن ننوه بان المجوزين للخلع يتفقون على جوازه ومشروعيته بحسب الأصلاى كنوع من أنواع الفرقة التى شرعها الإسلام ولكنهم يختلفون بعد ذلك فى الحالات التى يجوز فيها الخلع وتلك التى يكره فيها أو يحرم، كما أنهم يختلفون كذلك فى بيان الحكم التكليفي للخلع.

- فاتفاق العلماء قائم حول جواز الخلع ومشروعيته كنوع مسن أنسواع الفرقة، وتبقى دائرة الاتفاق مقصورة عند هذا الحد، ثم يذهب الفقهاء بعد ذلك مذاهب شتى، فمنهم من يرى جوازه فى جميع الحالات بالا كراهمة ومنهم من يرى كراهة الخلع إلا فى حالات معينة فإنه يكون مباحاً بالا كراهة ومنهم من يرى تحريم الخلع إلا أن يكون هناك من الأسباب ما يزيل الحرمة ويجعله مشروعاً، وسنحاول فى هذا المبحث - بإذن الله - أن نتتبع هذه الأراء فى المذاهب المختلفة: -

#### الرأى الأول: أن الخلع مباح بحسب الأصل:

٥٦ - الأصل- عند أصحاب هذا الرأى - أن الخلع مباح، بمعنى أنه "مستوى الطرفين " فلا بأس إذا كرهت المرأة زوجها أن تفتدى نفسها بعوض تدفعه للزوج ليطلق سراحها ويخالعها لاسيما والآية الكريمة التى يستمد منها الفقهاء دليل مشروعية الخلع تنص على نفى الجناح ونفى الجناح

في علم الأصول يدل على الإباحة لا الكراهية أو التحريم (١).

وقد ذهب إلى هذا الرأى علماء المذهب الحنفى (٢)، كما ذهب إلى ذلك المالكية أيضاً، إلا أنهم اشترطوا لذلك أن تكون الزوجة بالغة رشيدة، أما إذا كانت صغيرة فيكره الخلع، و إن كانت سفيهة فيحرم لما ينطوى عليه ذلك من شبهة الاستغلال أو التحايل(٦).

وكذلك يرى الإمام ابن حزم أن الخلع " جائز " ولم ينص على غير ذلك من أحكام تكليفية تتعلق به، رغم اشتراطه لصحة الخلع أن تكون الزوجة كارهة لزوجها وتخشى ألا توفيه حقوقه التى أوجبها الله عن وجل، أو خشيت أن يبغضها زوجها فلا يوفيها حقوقها ويرى أن هذا يكفى لتطلب الزوجة الخلع دون أن يلحقها الوعيد الوارد فى الأحاديث الناهية عن طلب الطلاق (٤).

#### الرأى الثاني: أن الخلع مكروه بحسب الأصل:

٥٧ - يرى أصحاب هذا الرأى أن حكم الخلع هـو الكراهـة، وذلـك بالنظر إلى أصله وهو الطلاق، وذلك لما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أبغض الحلال إلى الله الطلاق"(٥) والحديث يـدل

<sup>(</sup>۱) إرشاد الفحول للشوكاني ص۱۱ في تعريف المباح، وانظر الوجيز في أصول الفقه د/عبد الكريم زيدان ص ٤٧

<sup>(</sup>۲) الباب شرح الكتاب ج ۲ ص ۲٦.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) المحلى ج ١٠ ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) سنن بن ماجة ج ١ ص ٦٥٠، ونول الأوطار ج ٦ ص ٢٢٠.

على أن الطــــلاق – ومنه الخلع – وإن كان مشروعاً إلا أنه بغيض عند الله عز وجل ويتجنب إيقاعه ما أمكن ذلك.

وقد ذهب لهذا الرأى الشافعية إذ جعلوه مكروها بحسب الأصل، ثم استثوا من ذلك حالات يباح فيها بلا كراهة، كأن يستحكم الشقاق بين الزوجين بحيث يخافان ألا يقيما حدود الله فلا يطيع أحدهما صاحبه، ولا يقوم بحقوقه عليه، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلًا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما أَفْتَدَتْ بِمِ ، ﴾ وكذلك يباح الخلع عندهم إذا كان الخلع مخلصاً من الطلاق الثلاث، كأن يحلف الرجل بالطلاق على فعل لا بد له من فعله فيخالع زوجته ثم يفعل ما حلف عليه وذلك لكون الطلاق بالثلاث يقع عندهم ثلاثاً (١) وهذا - في الواقع - باب من أبواب الحيل التي اختلف الفقهاء في جوازها.

وقد نص الحنابلة على الكراهة إذا طلبت الزوجة الخلع مع استقامة حالها مع زوجها واستقامة حال زوجها معها، وذلك للأحاديث الواردة في هذا الشأن، كما نص فقهاء الحنابلة على الحرمة إذا ضيق المنزوج على زوجته كأن يضرها أو يمنعها حقوقها لتختلع منه، وذلك لقول الله تعالى ﴿ لَا يَحْلُ لَكُمْ أَن تَرْمُوا ٱلنِسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْض مَآ

ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ (٢) ولكن إذا كان يؤدبها بضرب أو هجر لتقصيرها في أمر دينها أو تقصيرها في شئون بيتها ثم طلبت منه الخلع لذلك، فلا يكون الخلع

<sup>(</sup>١) يراجع الاقناع ج ٢ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٩.

حراماً، لأن الزوج في هذه الحالة لم يضيق عليها لتختلع وإنما كان يؤدبها بقصد إصلاحها واستقامة حالها(١).

ورأى الحنابلة هو ما انتهى إليه الجعفرية، غير أنهم نصوا على حالــة الكراهة بقولهم "مختلف فيه " وعلى حالــة التحريم بقولهم "محظور"<sup>(٢)</sup>.

## الرأى الثالث: أن الخلع محرم إذا كان دون سبب:

٥٨ – يرى الأباضية أن المرأة إذا طلبت من زوجها أن يخالعها فقد طلبت مكانها في النار إذا كان الزوج يحسن معاشرتها واستدلوا على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (٦).

ويلاحظ أن الحرمة الواردة فى هذا الحديث مقيدة بكون طلب الطلق "من غير ما بأس" فإن كان هناك " بأس " بين الزوجين كنــشوز أحــدهما فيكون الخلع حينئذ جائزاً ومشروعاً.

وعلى هذا، يكون الأصل فى الخلع عند أصحاب هذا الرأى أنه محسرم إلا بنشوز أحد الزوجين فيكون جائزاً.

والنشوز هو كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته (<sup>1)</sup> وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قول المولى عز وجل ﴿ وَٱلَّـتِي تَحَافُونَ

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ج ٣ ص ١٢٦، المغنى لابن قدامه ج ٨ ص ١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام ج٥ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٥ ص ١٧٠.

نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَآهَجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطْفَتُ فَإِنْ أَمْرَأَةُ خَافَتْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيلاً ﴾(١) وفي قوله تعالى ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَةُ خَيْرٌ ﴾(١).

وهذا ما ذهب إليه جماعة من التابعين، إذ اشترطوا لجواز الخلع أن يقع الشقاق والنشوز بين الزوجين<sup>(٢)</sup>.

٩٥ - وقريب من هذا الرأى ما يراه ابن سيرين وأبو قلابة من حرمة الخلع إلا أن يجد على بطنها رجلاً - أى أن تقع فى الزنا - فيكون الخطع مشروعاً<sup>(١)</sup> مستندين فى ذلك إلى قول الله تعالى ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ مُّيَينَةٍ ﴾ (٩).

ويلاحظ أن أصحاب هذا الرأى - سواء الإباضية ومن وافقهم أو ابسن سيرين وأبى قلابة - لا ينفون عن الخلع مشروعيته وإنما يضيقون نطاقه فحسب، أى لا يجيزونه إلا فى حالات محددة مع الإبقاء على مشروعيته فى هذه الحالات.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه ج ٨ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن قدامه في المغنى ج ٦ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الأية ١٩.

#### الترجيح

٦٠ - لعل الرأى الراجح هو الرأى القائل بأن الأصل فى الخلع هو
 الكراهة، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.

فلقد شرع الله الزواج طريقاً للعفة، وقمعاً للفتنة، ولبنة لقيام المجتمع الصالح وأراد الله عز وجل أن يكون الزواج سكناً واستقراراً لكلا الزوجين.

فأى محاولة لهدم البيت المسلم الذى قام على عقد الزواج، لا شك أنها تكون بغيضة عند الله.

لذلك لا نسلم برأى القائلين أن الخلع مباح باطلاق أو أنه "مستوى الطرفين " إن شاعت الزوجة أن تطلبه طلبته وقتما شاعت ودونما إثم، و إن شاء الزوج أن يعرضه ويساوم عليه عرضه بلا حرج شرعى.

فالقول بهذا ينافى مقصد الاسلام من الزواج، ويجعل الأسرة المسلمة عرضة للأهواء والرغبات العارضة.

ولا يلتفت إلى ما قال به أصحاب هذا الرأى من أن الآية الكريمة التسى يستمد منها الغقهاء دليل مشروعية الخلع تنص على نفسى الجناح، ونفسى الجناح في علم الأصول يدل على الإباحة لا الكراهة أو التحريم، إذ أن نفى الجناح لم يرد بهذه الآية بإطلاق، وإنما ورد مقيداً بالخوف من ألا يقيما حدود الله، ومن ثم فلا يصح القول بالإباحة إلا حال الخوف من إضاعة حدود الله أو التقصير فيها.

كما أننا لا نميل إلى رأى القائلين بأن الحكم التكليفي للخلع هو الحرمـــة إلا إذا وجد ما يصرف الحرمة إلى الإباحة – ومنهم من يجعل الصارف هو النشوز ومنهم من يجعله وقوع الزوجة في زنا – ونستند في هذا السي مــــا يلى:-

## أ - بالنسبة للذين يشترطون وجود النشوز بين الزوجين:

يرد على ذلك بأن النصوص الدالة على مشروعية الخلع من الكتاب والسنة جاءت خلوا من هذا الشرط فالآية الكريمة لا تشترط سوى الخسوف من ألا يقيما حدود الله، والحديث النبوى – وفقاً لرواياته الصحيحة – جاء فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم طلب من ثابت بن قيس أن يسترد صداقه ويطلق زوجته لأنها أقرت أمامه بأنها تخشى الكفر في الإسلام، وهو تعبير يدل على أنها تخشى أن تقع في المعصية وهي في عصمة زوجها، فضلاً عن أن القرآن الكريم قد وضع علاجاً آخر لحالة النشوز وهو الوعظ والتأديب إذا كان النشوز من المرأة، والتصالح على وضع معين إن كان النشوز من الرجل.

وذلك لقول الله تعالى عن الحالة الأولى ﴿ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُ تَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ فَعِظُوهُ تَ وَآهْبُرُوهُ نَ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْقَ سَيِلاً ﴾ (١) فإذا ما ساعت عشرة المرأة وأصرت على معصية زوجها فعليه أن يعظها، فإن لم تستجب لوعظه جاز له أن يهجرها،

و إلا فله أن يضربها ضرباً غير مبرح، وذلك كلمه وفقاً للسروط والضوابط التي وضعها الفقهاء في هذا الشأن(٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) يراجع بداية المجتهد ج ٢ ص ٩٨.

أما إن كان النشوز والكراهية من جانب الزوج إلى الحد الذى ينوى فيه على طلاقها فإنه يجوز للمرأة – إذا رغبت هى فى أن تبقى على الزوجية قائمة – أن تتنازل عن بعض حقوقها نظير إيقاء السزوج عليها وعدم تطليقها، فالصلح فى نظر الشارع خير من الفراق مصداقاً لقوله تعالى في وَإِن آمراًة خَافَت مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَن يُصَلِحا بيئتهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ ﴾ وقد ورد فى تفسير هذه الآية عدن ابسن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى واجعل يومى لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية ﴿ وَإِن اللهِ عَالَمُ مَنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ الآية، قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شئ فهو جائز (٢).

## ب - بالنسبة للذين يشترطون وقوع الزوجة في الزنا:

يرد عليهم بأن الآية التي يستندون إليها وهي قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَنحِشَةٍ مُّبِيّنَةٍ ﴾ (٢) هذه الآية لا تحرم الخلع بغير عضل، بل هي تنص على عدم الإضرار بالزوجة و التضييق عليها لتدفع للزوج عوضاً على طلاقها منه وهو أمر محرم كما سيرد بيانه إلا إذا وقعت الزوجة في الزنا فيجوز للزوج أن يضيق عليها

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٥٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٩.

ليسترد الصداق أو بعضاً من الصداق الذي لم تكن تستحقه.

وهذا هو غاية ما يستفاد من الآية، فالاستثناء الوارد في الآية الكريمة ليس استثناء من حرمة الخلع إذ أنه غير محرم، و إنما استثناء من حرمة العضل.

وعليه نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الشافعية من أن الحكم التكليفي للخلع هو الكراهة وذلك بوصفه نوعاً من أنواع الفرقة التي وإن شرعها الله عز وجل فإنه يبغض وقوعها كما جاء في حديث ابن عمسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحال إلى الله الطلاق، ومن ثم يكسره الخلع عند استقامة الحال وإمكان العشرة، ولا ترتفع هذه الكراهة إلا أن يقيما حدود الله كما الشترط القرآن الكريم ذلك في وضوح.





# الباب الثاني في أركان الخلع

٦٢ – المقصود بأركان الخلع<sup>(۱)</sup>: أجزاؤه التي يتكون منها، ولا يمكن تصور وجوده بدونها ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول نتناول فيها أركان الخلع بهذا المعنى وهى:

الفصل الأول: في صيغة الخلع

الفصل الثاني: في عوض الخلع

الفصل الثالث: في طرفي الخلع وما يشترط فيهما



<sup>(</sup>۱) ركن الشيء في اللغة: جانبه الأقوى، أما عند فقهاء الـشريعة فقـد اختاف فيـه، فالجمهور على أنه ما لا بد له لتصور وجود العقد سواء أكان جزءا منه أم مختصا به، والحنفية يرون أنه ما كان جزءا من العقد ولا يوجد العقد إلا به، ويرى أسـتاذنا الدكتور / أنور دبور أن الخلاف حول تعريف الركن إنما هو خلاف اصـطلاحي لا يترتب عليه أثر حقيقي (يراجع: أستاذنا الدكتور / أنور دبور فـي كتابـه أحكـام التركات ص٥١)

# الفصل الأول في صيغة الخلع

#### تمهيد وتقسيم

٦٣ – الصيغة ركن من أركان الخلع وهي: ما يعبر به أطراف الخلع عن وقوعه إذ لا بد من صيغة تعبر عن وقوع الخلع \_ أيا كان شكل هذه الصيغة -فلا يقع بالنية وحدها.

وعند حديثنا عن صيغة الخلع فإننا سنتناول - باذن الله - المباحث الآتية: -

المبحث الأول: الألفاظ التي يقع بها الخلع.

المبحث الثاني: الإشهاد على وقوع الخلع.

المبحث التّالث: في تعليق صيغة الخلع على شرط أو إضافته إلى أجل.

المبحث الرابع: الخلع بالمعاطاة.



# المبحث الأول الألفاظ التي يقع بها الخلع

٦٤ - يقع الخلع بألفاظ كثيرة منها ما هو صريح وما هو كناية - خلافاً للحنفية الذين اشترطوا في الخلع أن يكون بألفاظ مخصوصة، كما سيأتى توضيح ذلك، وعلى هذا فإن الألفاظ التي يقع الخلع بها تنقسم إلى قسمين:

#### القسم الأول: اللفظ الصريح:

٦٥ - اللفظ الصريح هو ما قطع بصراحته فيما استخدم فيه وهو هنا لفظ الخلع وما اشتق منه إذا ذكر معه العوض وهذا لا خلف فيه بين الفقهاء نظراً لكثرة استعماله وتكرره على لسان حملة الشريعة.

و لا شك أن اللفظ الصريح يقع به الخلع عند الفقهاء، وإن كمان من الألفاظ الصريحة ما اختلف في صراحته وهو ما اشتق من لفظ الفسخ أو لفظ المفاداة وذلك على النحو التالي:

## أولاً: - ما اشتق من لفظ الفسخ:

٦٦ - اللفظ المشتق من لفظ الفسخ انقسم العقهاء فيه إلى رأيين:

## الرأي الأول:

أن ما اشتق من لفظ الفسخ هو من قبيل الصريح واليه ذهب الحنابلة والراجح عند الشافعية.

وحجتهم في ذلك أنه أشد دلالة على حقيقة الخلع من لفظ الخلع نفسه، إذ هو مقصود الخلع ومقتضاه، ألا ترى أنه إذا استعمل لفظ التمليك في عقد البيع كان صريحاً لأن التمليك هو المراد من عقد البيع فكذا لفظ الفسخ في

الخلع(١).

### الرأي الثاني:

يرى بعض الشافعية أن ما اشتق من لفظ الفسخ هو كناية وليس من قبيل الصريح.

وحجتهم في ذلك أن لفظ الفسخ لا يستعمل في فرقة النكاح إلا مقروناً بعيب أو بسبب - كأن كان الزوج مريضاً بما يمنع التناسل كالعنة والجبب والخصاء - وذلك بخلاف لفظ الخلع فإنه يستعمل كثيراً في الفرقة.

وكون الفسخ هو مقصود الخلع ليس دليلاً على أنه من قبيل الصريح في عقد الخلع وذلك لأن القصد من الطلاق إنما هو تحريم المرأة وإبانتها ومع ذلك فإن التحريم والإبانة من كنايات الطلاق لا من صريحه.

- ويرد على أصحاب هذا الرأي بأن لفظ الفسخ المستعمل في العيب أو الإعسار ونحوهما إنما هو الفسخ الذي لم يذكر معه العوض وليس هذا مما نحن بصدده إذ المراد لفظ الفسخ المقترن بالعوض كأن قال الزوج لزوجته فسخت نكاحك بكذا وهذا لا يستعمل إلا في الخلع فقط.

## ثانياً: ما اشتق من لفظ المفاداة:

٦٧ - اللفظ المشتق من لفظ المفاداة اختلف الفقهاء فيه كذلك إلى رأيين:

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه ج٧ ص ٢٥٠، والمهذب للشيراذى ج٢ ص ٧٢، وانظر رسالة في الخلع للشيخ / مصطفى محمد عبد الخالق ص ٢٨ مخطوطة بمكتبة كلية الشريعة والقانون - بجامعة الأزهر.

#### الرأي الأول:

أنه من قبيل الصريح، ووجهتهم في ذلك أن القرآن قد ورد به فقال عز وجل: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (١) وقد رجّد، الشافعية وذهب إليه الحنابلة (٢).

### الرأي الثاني:

أن ما اشتق من لفظ المفاداة هو من قبيل الكنايات وذلك لعدم تكراره في كتاب الله عز وجل وعدم شيوعه على لسان الفقهاء وإليه ذهب بعض فقهاء الشافعية (٢).

#### القسم الثاني الكناية:

٦٨ - وهى الألفاظ التى تستعمل في الطلاق وفى غيره فلا يقع الطلاق بشئ منها إلا إذا كمان مقروناً بالنية أو بقرينة الحال التسى تسدل علسى أن الغسرض منها هو الطلاق، وألفاظ الكنايات كثيرة.

منها قول الرجل لزوجته: أنت بائن أو بته، أو اذهبى إلى أهلك أو حبلك على غاربك.

٦٩ - وقد اختلف الفقهاء في وقوع الخلع بالكناية، فيرى فقهاء الحنابلة
 أن الخلع ينعقد بالكناية بدون النية لأن قرينة الحال في الكناية تقوم مقام

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المهذب للشيراذي ج ٢ ص ٧٧، كشاف القناع ج ٥ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للمسيوطى جاص ٣٠١، ورسالة مخطوطة لفضيلة الشيخ/مصطفى محمد عبد الخالق ص ٢٥

النية(١).

ويفرق المالكية بين أن تكون الكناية ظاهرة وخفية: فالكناية الظاهرة كقول الرجل لامرأته: خليت سبيلك أو عصمتك في يدك أو أنت بائن فهنا يلزم الطلاق بدون نيه - كالصريح - إذا جرى العرف بها أما إذا تناسى الناس استعمالها في الطلاق أو لم تعد شائعة على الألسنة فإنها تحتاج إلى نية.

والكناية الخفية هي ما لم يجر العرف بها ولم يشع استعمالها بين الناس في الطلاق، كأن يقول الرجل لزوجته الحقى بأهلك أو أنت حرة، فهذه الألفاظ أو ما شاكلها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج(٢).

أما الأحناف فلا يرون الخلع إلا باللفظ الصريح وهو عندهم في لفظ في الخلع والمبارأة)، فإذا كانت الفرقة بغير ذلك حتى لو كانت بصريح الطلاق فلا تسمى عندهم خلعاً ولا يترتب عليها أحكام الخلع وإن دفعت مالاً كان طلاقاً على مال لا خلعاً (٣).

ورأى الأحناف هذا ... على النقيض مما ذهب إليه الظاهريـــة الـــذين يرون وقوع الخلع بأى لفظ كان، فلا يختص بلفظ دون غيره (<sup>1)</sup>.



<sup>(</sup>١) كشاف القناع ج ٣ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) حاشية بن عابدين ج ٣ ص ٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٤٤.

# المبحث الثاني في الإشهاد على وقوع الخلع

المراد بالإشهاد على الخلع: حضور شاهدى عدل من الرجال عند صدور الإيجاب والقبول من الزوجين المتخالعين.

٧١ - وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد على الخلع - كما اختلفوا
 في حكم الإشهاد على الطلاق بشكل عام.

- فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإشهاد على الخلع ليس شرطاً لوقوعه
   وإنما هو أمر مندوب إليه للتوثق ومخافة الجحود والنكران، وعلى هذا
   فالخلع صحيح إذا لم يتم الإشهاد عليه.
- وقد نص صاحب مدارك التنزيل عند نفسيره لقول الله تعالى "وأشهدوا ذوى عدل منكم" على ذلك فقال: " يعنى عند الرجعة والفرقة جميعاً، وهذا الإشهاد مندوب إليه، لئلا يقع بينهما التجاحد"(١).
- بينما ذهب الشيعة الامامية إلى وجوب الإشهاد على الخلع، بحيث لا يقع بدونه، وهو كما قالوا في الطلاق حيث لا يقع الطلاق عندهم إلا بحضور شاهدين عدلين، فإذا طلق شخص زوجت بدون حضور شاهدى عدل، كان الطلاق لغواً ولا اعتبار له، ولا يترتب عليه أى أن (<sup>۲</sup>).

<sup>(</sup>۱) تفسير النسفى ج ؛ ص ۲٦٥.

<sup>(</sup>۲) جواهر الكلام ج ٥ ص ٣٥٥.

- ولما كان الخلع فرقة بين الزوجين فهو كالطلاق، وقد أوجبوا له شرط الإشهاد كما أوجبوه في الطلاق وهو ما نصوا عليه بقولهم " لا يكون خلع ولا مبارأة إلا على طهر من المرأة من غير جماع، وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم تخييرها"(١).

٧٧ - وسبب الخلاف بين الفريقين يرجع إلى المستفاد من الأمر الوارد بقوله تعالى ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأُمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَنْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَنْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَنْ بِمَعْرُوفٍ وَأَنْ فَالْمِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ أن فبينما يرى الجمهور أن الأمر في الآية هو الإشهاد على الرجعة فقط دون الطلاق، يرى الآخرون أن الأمر في الآية للوجوب وأن المقصود بالإشهاد على الرجعة والطلاق معاً أنا.

### الترجيح:

٧٧ - لعل الراجح هو ما ذهب إليه الشيعة الامامية، من أن الإشهاد على الخلع واجب، وأن وقوع الطلاق والخلع يتوقف على وجود شاهدي عدل، لأن الأمر بالإشهاد في الآية شامل للرجعة والطلاق، وأنه للوجوب وفقاً للقاعدة الأصولية - حيث لا يوجد في الآية ما يصرفه عنه، بل وجد ما يؤكد هذا الوجوب وهو قوله تعالى " وأقيموا الشهادة شه " وقوله تعالى " ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الإحر " فضلاً عن أن القول

<sup>(</sup>۱) جواهر الكلام ج ٥ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق - الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) يراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٤ ص ٣٧٩.

بوجود الإشهاد من شأنه تحقيق العلانية ودرء النزاع والخلاف عند الجحود والنكران ويثبت لكلا الزوجين حقه قبل الآخر، كما أن من شانه تأخير الطلاق لمن يشرع فيه والتروى لحين إحضار الشهود وهو الأولى والأفضل في إيقاع الفرقة(١).



<sup>(</sup>۱) استئناساً برأى الأستاذ / محمد سلام مدكور - الوجيز لأحكام الأسرة في الاسلام ص ۲۵۸.

# المبحث الثالث في اقتران صيغة الخلع بشرط أو اضافتها الى أجل

٧٤ – أجاز فقهاء الأحناف للزوج أن يعلق الخلع على شرط، وأن يضيفه إلى زمن مستقبل، كأن يقول: إذا قدم فلان فقد خالعتك على كذا، أو خالعتك على كذا رأس الشهر القادم ويكون القبول للزوجة عند تحقق الشرط أو حلول الوقت المضاف إليه (١).

يقول الامام الكاسانى في ذلك "وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت نحو أن يقول: إذا قدم زيد فقد خالعتك على ألف درهم، أو يقول: خالعتك على ألف درهم غداً أو رأس شهر كذا، والقبول إليها بعد قدوم زيد أو بعد مجئ الوقت (٢).

كما قرر فقهاء الأحناف أن الزوج إذا علق الخلع على شرط أو أضافه إلى أجل، فلا يجوز له الرجوع عن ايجابه قبل قبول الزوجة أو رفضها وكذا لا يملك فسخه ولا نهى المرأة عن القبول إذا كان هو الموجب للخلع ابتداء، لأن معنى ايجاب الخلع من الزوج تعليق الفرقة على قبولها فهو يمين من جانبه فلا يملك الرجوع عنه (٦).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٨٩٣، حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٨٩٣.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع جـ ؛ ص ١٨٩٣.

٧٥ - وقد انفق الشافعية والمالكية مع الأحناف في ذلك، فأجازوا وقوع الخلع بصيغة التعليق كمتى أعطيتنى كذا، فإذا كان الزوج هو الموجب بأن بدأ الخلع من جانبه بصيغة التعليق كأن يقول: متى أعطيتنى ألف درهـم فأنت طالق، فيقع الطلاق عند تحقق الإعطاء، لأن ذلك من ألفاظ التعليق فيقع عند تحقق الصفة كسائر التعليقات، وحيننذ فلا رجوع له قبل الإعطاء كالتعليق الخالى من العوض، على نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق (١).

٧٦ – وقد ورد عند الحنابلة ما يوافق ذلك فنص ابن قدامة في المغنى على أنه " إن قالت طلقني بألف إلى شهر أو أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر فقال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق صح ذلك واستحق العوض ووقع الطلاق رأس الشهر بائنا لأنه بعوض، وإن طلقها قبل مجيء الشهر طلقت ولا شيء له "(٢).

٧٧ - كما يرى الزيدية جواز تعليق الخلع على شرط، وفى هذه الحالة
 لا يجوز الرجوع من الزوج (٢).

٧٧ - وإن كان من الفقهاء من نص على جواز تعليق الخلع على شرط أو إضافته إلى أجل - فقد ثار النقاش حـول فـرعين هـامين فـي هـذا الموضوع:



<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٧٠، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج٢ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه ج٧ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ج٣ ص ١٧٧.

## الفرع الأول شرط الخيار

٧٩ - وهو أن يخالع الرجل زوجته ويحتفظ لنفسه بحق الرجوع أو
 الخيار خلال فترة معينة كأن يقول لها: خالعتك على ألف على أن لى الخيار
 ثلاثة أباء.

- وقد قال الأحناف في هذه المسألة بوقوع الخلع مع بطلان الشرط فإن
   قبلت الزوجة وقع الخلع ولزمها المال و لا عبرة بالشرط.
- يقول الكاساني " ولو شرط الخيار لنفسه بأن قال: خالعتك على ألف درهم
   على أنى بالخيار ثلاثة أيام لم يصح الشرط ويصح الخلع إذا قبلت "(١).
- ويرى الحنابلة بطلان شرط الخيار مع صحة الخلع وهو ما نصص عليه ابن قدامة بعدما نقل رأى الأحناف فقال " فإن شرط الخيار لها أو له يوما أو أكثر وقبلت المرأة صح الخلع وبطل الخيار وبه قال أبو حنيفة فيما إذا كان الخيار للرجل وقال: إذا جعل الخيار للمرأة ثبت لها الخيار ولم يقع الطلاق، ولنا إن سبب وقوع الطلاق وجد وهو اللفظ فوقع به كما لو أطلق ومتى وقع فلا سبيل إلى رفعه "(٢).
- أما المالكية فلا يرون الإيجاب والقبول في الخلع إلا في مجلس واحد،
   فإذا قامت الزوجة من مجلسها قبل أن يتم القبول بطل الإيجاب، وكذا
   لا يجوز تأخير القبول إلى ما بعد المجلس<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٨٩٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه ج ٧ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٨

# الفرع الثانى اقتران صيغة الخلع بشرط الرجعة

أذا اقترنت صيغة الخلع بشرط الرجعة فهل يصح هذا الشرط ويقع الخلع طلاقاً رجعياً أم لا يصح ذلك؟

## اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:

1 \( - \) المذهب الأول: تثبت الرجعة ويبطل الخلع، وإليه ذهب الشافعية وهو أحد وجهين عند الحنابلة (١)، لأن شرط الرجعة والعوض متنافيان، فإذا اشترطا سقطا وبقى الطلاق على أصله، والأصل فيه أنه رجعسى، فتثبت الرجعة بالأصل لا بالشرط، لما قرره الفقهاء من أن (ما ثبت بالشرع مقدم على ما وجب بالشرط ... فلو قال طلقتك بألف على أن لى عليك الرجعة سقط قوله بألف ويقع رجعياً، لأن المال يثبت بالشرط والرجعة بالشرع فكانت أقوى)(١).

ولأنه شرط في العقد ما ينافى مقتضاه وهو ملك الزوجة لنفسها فأبطله كما لو شرط أن لا يتصرف في المبيع<sup>(٦)</sup>.

٨٢ – المذهب الثاتى: يبطل الشرط ويصح الخلع، وهو مذهب الزيدية والشيعة الامامية، وهو الرأى الثاني عند الحنابلة، وهو أحد القبولين عن

<sup>(</sup>۱) المهذب للشيرازى ج ۲ ص ۷٤، مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٧١، المغنى لابن قدامه ج ٨ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الاشباه والنظائر في الفروع للسيوطي ص ١٠٢ القاعدة الخامسة والعشرون.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه ج ٨ ص ١٨٥.

الامام مالك<sup>(١)</sup>.

فكما أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد إذا شرط فيه ما ينافى مقتضى العقد كما لو شرط عليها في النكاح أن لا يطأها فيصح العقد ويبطل الشرط فكذا هنا.

ولأن لفظ الخلع يقتضى البينونة بين الزوجين لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسها، ولو وقع رجعياً لم تملك نفسها.

فإذا شرط معه الرجعة بطل الشرط لمخالفته لمقتضى العقد(٢).

٨٣ – هذا وقد اختلف أصحاب هذا المذهب فيما يجب للـــزوج مـــن
 العوض مع القول بإبطال الرجعة وصحة الخلع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجب للزوج ما سمى عند المخالعة، لأنهما رضيا به عوضا فلم يجب غيره كما لو خلا عن شرط الرجعة، وهذا القول لسبعض الحنابلة (٦).

القول الثاني: يسقط المسمى في العوض ويجب له المسمى في عقد

<sup>(</sup>۱) البحر الزخار ج ٤ ص ۱۷۹، شرائع الاسلام ج ٢ ص ۱۷ و ٣٧، المعنى لابسن قدامه ج ٨ ص ۱۸٥، جواهر الاكليل ج ١ ص ٣٣٧، حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ج ٢ ص ١٥٥، و القول الآخر للامام مالك فهو: أن الشرط صحيح وتثبت الرجعة للزوج، لأن الاتفاق بين الزوجين تم على طلاق رجعسى علمى أن تنقص الطلقات طلقة واحدة وهذا جائز فالعوض يكون في مقابل الطلقة الرجعيسة (حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٦ و تفسير القرطبي ج ٣ ص ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه ج ٨ ص ١٨٥، تفسير القرطبي ج ٣ ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه ج ٨ ص ١٨٥.

النكاح لأنه لم يرض بالمسمى في العوض وحده حتى ضم إليه الشرط، فإذا سقط الشرط وجب ضم النقصان الذى نقصه من أجله إليه فيصير مجهولاً، فيسقط، وإذا سقط ما سماه في الخلع وجب المسمى في عقد النكاح وهذا قول آخر للحنابلة أيضاً (۱).

القول الثالث: يجب للزوج مهر المثل، لأن شرط الرجعة انما أفسد العوض، والخلع لا يفسد بفساد العوض فلا يسقط في هذه المسألة بل يقوم مهر المثل بدل الخلع الفاسد، وهذا رأى الشافعية (٢).

### الترجيح:

٨٤ - ومما سبق - من عرض الأدلة - نميل إلى الأخذ بمذهب القائلين بإبطال شرط الرجعة وصحة الخلع، ووجوب العوض المسمى للزوج وقت الخلع.

لأن الرجعة في الخلع منافية لمقصوده، ولأنها ما رضيت بإعطائه العوض إلا لتملك نفسها وتتخلص من زوجها، ولمو وقع رجعياً لما استطاعت أن تملك نفسها، فيكون شرط الرجعة باطلاً.

وإذا بطل الشرط صبح العقد، لكونه من العقود التي لا تبطل بالـشروط الفاسدة كالنكاح، ولا يلزم من فساد الشرط فساد العوض هنا، حتى يـصار إلى المسمى في النكاح أو مهر المثل، فيكون الخلع على ما اتفقا عليه مـن العوض، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه ج ٨ ص ١٨٥..

<sup>(</sup>۲) المهذب للشير ازى ج ۲ ص ٧٤.

# المبحث الرابع في الخلع بالمعاطاة

٨٥ – المعاطاة هي مبادلة تدل على تبادل الارادتين دون تلفظ بإيجاب وقبول كما لو دفعت الزوجة لزوجها مالاً فأخذ الزوج المال ثم فارقها أو فارقته دون تلفظ بإيجاب أو قبول، فهل يصح الخلع في هذه الحالة أم لا بد من اللفظ؟

٨٦ – من الواجب أن نشير – في البداية – إلى أن الفقهاء قد حرموا المعاطاة في النكاح لأنه عقد يرد على المتعة الجنسية إذ لا فرق حينئذ بينه و بين نكاح السفاح في هذا.

فلو جازت المعاطاة في النكاح بأن يدفع رجل لامرأة مبلغاً من المال دون أن يتلفظا بعقد، لم يكن هذا دليلاً على زواج يميزه عن السفاح المحرم ولهذا قالوا لا بد من الإيجاب والقبول اللفظيين.

- وفى هذا يقول الإمام القرافى بعد أن ساق الأدلة على تحريم انعقساد النكاح بالمعاطاة " وقاعدة النكاح وقع التشديد فيها، فقد اتفقوا على اشستراط الصيغ فيها حتى لا يعلم أنه وجد لأحد منهم قول بالمعاطاة ألبته "(١).

٨٧ - أما الخلع فقد اختلف الفقهاء في صحة وقوعة بالتعاطى كأن تدفع
 الزوجة لزوجها عوضاً وتفارقه دون أن يصدر إيجاب وقبول لفظيان.

<sup>(</sup>۱) الفروق للقرافي ج ٣ ص ١٨٣

### فللفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول أنه لا يجوز الخلع بالمعاطاة بل لا بد من الإيجاب والقبول اللفظيين، وما عدا ذلك من فعل فلا دلالة له على التراضي بينهما.

وهو رأى الحنفية والشافعية ورواية راجحة للحنابلية وقول للشيعة الامامية (١).

وقد جاء في مغنى المحتاج: (ويشترط قبولها أى المختلعة الناطقة بلفظ غير منفصل... فتقول قبلت أو اختلعت ونحوه فلا يصح القبول بالفعل بأن تعطيه القدر)(٢).

ويقول ابن قدامة: (و لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج) $^{(7)}$ .

القول الثاني: أن الخلع بالمعاطاة جائز إذا أقام العرف دليلاً على قصد كل من الزوجين بالفرقة فلا يشترط في هذه الحالة التلفظ بالإيجاب والقبول. وهو رأى المالكية ورواية مرجوحة عند الحناطة(1).

فقد جاء في حاشية الدسوقي: (وكفت المعاطاة في الخلع عن النطق

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٤٤٣، بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٨٩٤، مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٦٩، شرائع الاسلام ج ٢ ص ٧٣.

 <sup>(</sup>۲) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٦٩.
 (٣) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٨، المغنسى لابن قدامة ج ٨ ص ١٨٢.

بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة)(١).

وجاء في المغنى لابن قدامة: (روى عن أحمد أنه سئل كيف الخلع؟ قال: إذا أخذ المال فهي فرقة) $^{(7)}$ .

#### ٨٨ - الأدلة:

أو لاً: أدلة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الخلع بالمعاطاة لا يجوز وهي كما يلي:-

- ان الخلع بعوض هو أحد أنواع الطلاق فلا يصح بدون اللفظ كما لــو
   سألته أن يطلقها، فإن الطلاق لا يقع إلا باللفظ ممن هو قادر عليه.
- أن الخلع إن كان طلاقاً فلا يقع بدون صريح اللفظ أو كنايته، وإن كان فسخاً فهو أحد طرفي عقد النكاح فيعتبر فيه اللفظ كابتداء العقد<sup>(٦)</sup>.

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني الذاهبين السي جواز وقوع الخلسع بالمعاطاة وهي كما يلي:

### أولاً: من السنة:

١- ما روى عن ابن عباس: "أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكنى أكره
 الكفر في الإسلام، لا أطبقه بغضا.

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) الرجع السابق - نفس الموضع.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها حديقته وفرق بينهما دون أن يستدعى منهما لفظاً واكتفى بوقوع الفرقة بينهما دون تلفظ بها.

٢ - ما روى عن على " من قبل مالا على فراق فهي تطليقة بائنـــة لا
 رجعة له فيها ".

وأورد بن قدامة عن بعض التابعين قولهم " أخذ المال تطليقة بائنة" (١).

وقد جرى العمل على ذلك في عهد الصحابة والتابعين.

### ثانيا: العقول:

فإن دلالة الحال تغنى عن اللفظ بدليل ما لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك العمل فعملاه استحقا الأجر وان لم يشترطا عوضاً (٣).

- وقد أجاب أصحاب الرأى الأول على ما استدل به أصحاب القول الثاني وهو استدلالهم بحديث جميلة: أنه لا دلالة لهم فيه، ففى روايه البخاري عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه الشعليه

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ج ۱ ص ٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق - نفس الموضع.

والحديث صريح في اعتبار اللفظ، وفي رواية أخرى: " فأمره ففارقها " وفي هذا ما يقطع بأن الفرقة مشروطة باللفظ وأن مجرد بذل المال وقبوله لا يكفى وحده لوقوع الخلع، لأنه لو جاز ذلك لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق أو الفراق لاعتباره من تحصيل الحاصل لعدم إفادته معنى جديداً، وتحصيل الحاصل في كلامه صلى الله عليه وسلم محال لصون كلام العقلاء عنه ولأن من لم يذكر أمر الرسول صلى لله عليه وسلم بالفرقة إنما اقتصر على بعض القصة دون البعض الآخر الذي ورد فيه الأمر بالفراق والطلاق مع أنهما في قصة واحدة، ونسب التفريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر التفريق لكونه حق الزوج وإنما أمر به، وهذا يستلزم اللفظ الذي يقع به.

٨٩ - وبهذا يتبين لنا رجحان رأى القائلين بأن الخلع لا يقع بالمعاطاة
 وأنه لا بد من الإيجاب والقبول اللفظيين، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ٩ ص ٣٩٥، جامع الأصول ج ٤ ص ١٣٣.

# الفصل الثانى في عوض الخلع

#### تمهيدوتقسيم

٩٠ عوض الخلع هو المقابل الذي يأخذه الزوج من الزوجة أو مـن غيرها عند المخالعة.

ونتناول في هذا الفصل عدة مباحث في تفصيل أمر (العوض) من حيث مشروعية أخذه و مقداره وبيان ما يصلح أن يكون عوضا في الخلع وما لا يصلح لذلك، ثم نبين أراء الفقهاء حال النزاع في مقدار العوض أو نوعه وذلك على النحو التالى:-

المبحث الأول: في مشروعية العوض.

المبحث الثاثي: في مقدار العوض.

المبحث الثالث: فيما يجوز أن يكون عوضاً في الخلع

المبحث الرابع: في النزاع في العوض.



# المبحث الأول في

## مشروعية أخذ العوض على الخلع

91 - سبق أن أشرنا إلى مشروعية الخلع بأدلة من الكتاب والسنة النبوية منها قوله تعالى ﴿ وَلَا شَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْكًا إِلَّا أَن مَخَافَا أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْفَيْدَتْ بِهِء تُلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا فَي الطَّلِمُونَ ﴾ (١).

ومنها الأحاديث النبوية الشريفة التى سبق ذكرهاعند الحديث عن مشروعية الخلع، ومن هنا يقال: أنه لا خلاف بين جمهور المسلمين أن من أراد مخالعة امرأة على عوض فذلك جائز.

قال القرطبي: (والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلق جائز) $^{(7)}$  وذلك إذا لم يراع أحد الزوجين ما أوجبه الله عليه من حقوق وواجبات نحو زوجه وخيف من عدم إقامة حدود الله بينهما.

9۲ - ونحن فى هذا المبحث لا نكرر الحديث عن مـشروعية الخلـع وإنما نبحث بعض الشروط والحالات التى ربط الفقهاء بينها وبـين أخـذ الزوج للعوض، وهذا ما نتناوله في المطالب الآتية:

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٣ ص ١٣٧.

المطلب الأول: شرط الشقاق والضرر بين الزوجين.

المطلب الثانى: شرط الكراهية من الزوجة.

المطلب الثالث: إذا كانت الكراهية من جانب الزوج.

المطلب الرابع: هل يجوز عضل الزوجة إذا ارتكبت الفاحشة؟



### المطلب الأول

### شرط الشقاق والضرربين الزوجين

٩٣ - فقد تحدث الفقهاء عن هذا الشرط لجواز تقاضى الزوج للمال مقابل مخالعته لامر أته.

٩٤ - والفقهاء في ذلك فريقان:

الفريق الأول: ويرون أن بذل المال مشروط بوجود الشقاق والصرر بين الزوجين عند الخوف من عدم إقامة حدود الله، وحدود الله همى ما فرضته الشريعة الإسلامية على كل واحد منهما نحو شريكه وذلك لقولسه تعالى: " إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " وأصحاب هذا الشرط هم السشيعة الإمامية والظاهرية (١).

الفريق الثانى: ويذهبون إلى أن أخذ العوض ليس مــشروطاً بوقــوع الضرر والشقاق وإن ذكر هذا في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه لم يذكره على سبيل الشرط وإنما لأنه الغالب من أحوال الخلع وإلــى هــذا يــذهب جمهور الفقهاء(٢).

#### الأدلة:

٩٥ - أدلة الفريق الأول

استدل الفريق الأول الذي يرى أن أخذ العوض مشروط بوجود الشقاق بالقر آن الكريم وبالسنة النبوية:

<sup>(</sup>١) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٧١، المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٣٥.

 <sup>(</sup>۲) المهذب للشير ازى ج ۲ ص ۷۰ و ۷۱، مغنى المحتاج ج ۳ ص ۲۲۲، بدايــة
 المجتهد ج ۲ ص ۷۱، المغنى لابن قدامة ج ۸ ص ۱۷۳.

## أولاً: - من القرآن الكريم:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْءًا إِلَّا أَن خَافَا أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا ﴾ (١).

فالآية ندل على منع أخذ العوض من الزوجة إلا عند وقــوع الــشقاق والضرر بينهما.

فالأصل عدم حل أخذ مال الزوجة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك في وضع معين حيث قال سبحانه " الا أن يخاف " وكذا تدل الآية - بالمخالفة - على أن الجناح لاحق بهما حال اقامتهما لحدود الله، و أتبع بالتغليظ والوعيد على ذلك(٢).

حيث قال عز وجل: ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [آليه فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [7].

٢ - وقوله تعالى أيضاً: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ
 أهْلهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ ﴾(١) " حيث اشترطت الآية الكريمة أيضاً وجود
 الشقاق بين الزوجين لبعث الحكمين للصلح أو التفريق فإذا ما فرقا فقد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة – الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء - الآية ٣٥.

يحكمان بعوض على الزوجة تدفعه لزوجها ولهذا اشترط الشقاق.

وقد نوقش هذا الإستدلال: بأن ذكر الشقاق في الآيتين جرى على حكم العالب، فإن الله تعالى لم يذكره على سبيل الشرط وإنما ذكره لأنه الغالب من أحوال الخلع فخرج القول على الغالب.

وفى هذا يقول الإمام القرطبى: (تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر وأنه شرط في الخلع ...والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر ...وأما الآية فلا حجة فيها لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط، وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع فخرج القول على الغالب)(١).

## ثانياً: من السنة النبوية:

قصة امرأة ثابت بن قيس المذكورة وقولها (لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها) وقد سبق ذكره بروايات عديدة منها " أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر يدها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبى صلى الله عليه وسلم ثابتاً فقال: خذ بعض مالها وفارقها، فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فإنى أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها، ففعل (١).

فالحديث يدل بمفهومه على أن مشروعية الخلع كانت بعد أن وجد الخلاف والشقاق بين الزوجين، فهي تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) تفسیر القرطبی ج ۳ ص ۱٤٠.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ج ۲ ص ۲٦٩

وسلم من سوء معاملته لها بالضرب.

وقد نوقش هذا الإستدلال: بأن الكره قد لا يرجع إلى سوء المعاملة في العشرة أو وقوع الشقاق والضرر وإنما قد يرجع إلى عوامل نفسية مصدرها وأسبابها أمور شخصية تعود للمرأة ولا دخل للرجل فيها، كما تدل على ذلك الرواية الأخرى للحديث أن حبيبة بنت سهل امرأة ثابت بن قيس ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسى ورأس ثابت، إنى رفعت جانب الخباء، فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها.

فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وإن شاء زدته ففرق بينهما.

وفى رواية قالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين و لا خلــق الا أنى أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وســـلم: فتـــردين عليـــه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها.

وفى رواية قالت: ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكـــره الكفــر في الاسلام<sup>(١)</sup>.

٩٦ - أدلة الفريق الثاني

وقد استدل الفريق الثانى وهم جمهور الفقهاء القائلون بأن الشقاق ليس
 شرطاً في جواز أخذ العوض بالكتاب والسنة أيضاً:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ج ۹ ص ۳۹۰.

## أولاً: من القرآن الكريم:

قال تعالى ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْنًا مَّرِيَّنًا ﴾ (١).

فالآية الكريمة ندل على إباحة وطيب أخذ المال من الزوجة إذا كان ذلك برضاها دون أن يكون هناك أى شرط من شقاق أو نزاع أو غير ذلك<sup>(٢)</sup>.

قال ابن العربى: (فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق وغيره فخذه)، وقال أيضاً: (طيبوا نفساً كما تطيبون بسائر النحل والهبات)(٢).

## ثانياً: من السنة النبوية:

عموم الروايات السابقة تدل على جواز الخلع وإباحة أخذ العوض مــن الزوجة من غير ضرر أو شقاق منهما أو من أحدهما للآخر.

ومن هذه الروايات رواية الإمام البخارى التي جاء فيها: - عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله انى لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكنى أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم (1).



<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ج ٦ ص ١٠٠ و ج ٩ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري ج ٥ ص ٢٠٢١ و فتح الباري ج ٩ ص ٢٩٤.

# المطلب الثانى شرط الكراهية من الزوجة

٩٧ – هل يشترط لجواز أخذ العوض من الزوجة أن تكون الكراهية من جهتها فقط دون أن يكون للزوج رغبة في الفرقة أم لا يشترط ذلك؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولىن:

٩٨ - القول الأول:

وهم يشترطون وجود الكراهية من الزوجة لجواز أخذ العوض منها، لئلا يتخذ الأزواج ظلم زوجاتهم وسوء معاملتهن وسيلة لسلب أموالهن حتى تمل الزوجة من سوء المعاملة وتفتدى نفسها بدفع أموالها للخلاص من هذا الظلم.

فإذا خالع الزوج زوجته ولم تكن كارهة له فالخلع باطل، لأنه لا يجوز أخذ مال الزوجة بدون حق – والله سبحانه حين أباح الخلع وأخذ الفدية انما أباحه بشرط وجود الكراهية من الزوجة فإذا لم يتحقق هذا منها – وقد أخذ منها فدية – وجب رد المال إليها لأنه أكل لمالها بغير حق، وهذا السرأى للشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية().

99 - واستدلوا على هذا الرأى: بقول الله تعالى " إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " فالآية الكريمة قيدت رفع الجناح عن المتخالعين بحالة خوفهما من عدم إقامة حدود الله فيما بينهما فيكون الجواز مقيدا بهذا الاعتبار فإذا ما

<sup>(</sup>۱) شرائع الاسلام ج ۲ ص ۷۱، البعسر الزخسار ج ۳ ص ۱۷۸، المعلسي ج ۱۰ ص ۲۳۵.

كانت الكراهية من جانب الزوجة فقد تحقق الخـوف من عدم إقامة حــدود الله في زوجها.

وقد نوقش هذا الاستدلال: بأن الله تعالى لم يخص المرأة بذلك، فالخوف من عدم إقامة حدود الله ليس قاصرا على الزوجة فحسب بل يكون من جانب الزوج أيضاً، فإذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لمبغض الزوج لها فنسبت المخالفة إليهما لذلك(١).

قال ابن حجر: (وأجاب الطبرى وغيره عن ظاهر الآية: بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التى أمرت بها كان ذلك منفراً للسزوج عنها غالباً ومقتضياً لبغضه فنسبت المخالفة إليها لذلك)(٢).

و قد جاء في تفسير الآية الكريمة أن: سبب هذا الخوف وان كان أوله من جهة المرأة الا أنه قد يترتب عليه الخوف الحاصل من قبل الزوج، لأن المرأة تخاف على نفسها من عصيان الله في أمر الزوج، وهو يخاف أنها إذا لم تطعه فإنه يضربها ويشتمها، وربما زاد على قدر الواجب فكان الخوف حاصلاً لهما جميعاً (٢).

كما جاء في تفسيرها: فإن خفتم أيها المؤمنون أن لا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه وألزمه به من فرض، وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدى حدوده في ذلك فلا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ولا حرج عليهما فيما أعطت على فراق زوجها

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) فتح الباری ج ۹ ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) مفاتح الغيب ج ٦ ص ١٠١.

إياها و لا على هذا فيما أخذ منها من الجعل والعوض عليه (١).

١٠٠ - القول الثاني:

وأصحابه لا يشترطون لصحة الخلع وأخذ العوض أن تكون الكراهيسة من الزوجة لأن وجود الكراهية والشقاق بينهما يكفى لأن يكون سبباً لإباحة أخذ العوض سواء فى ذلك أن تكون الكراهية من قبل الزوجة أو من قبل الزوج، ولأن عدم قيام أحدهما بواجباته تجاه الآخر في حدود ما أمر الله به يقتضي غالباً بغض الطرف الآخر له، ومقابلة السيئة بالسيئة أو بأشد منها وفى هذا يتحقق قوله سبحانه " الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " وهذا هو رأى جمهور الفقهاء (٢)، وهو ما نزيده تفصيلاً فى المطلب التالى، مع ذكسر الأدلة ومناقشتها.



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ج ٢ ص ٤٦٦ و ٤٦٧

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٩٠٥، بداية المجتهد ج ٢ ص ٧١، مغنى المحتساج ج ٣ ص ٢٦٢، المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٧٣.

### المطلب الثالث

## حالة الكراهية من جانب الزوج

اذا جاءت الكراهية من قبل الزوج لزوجته ولكن لـم يحــدث عضل منه وإكراه لها لتفتدى نفسها فقد ذهب الفقهاء في ذلك إلـــى ثلاثــة آراء:

الرأى الأول: أن النشوز إذا كان من الزوج فلا يحل له أخذ شئ من العوض لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَاتُونَ بِفَيْحِشَةٍ مُّنَيِّنَةٍ ﴾ (١) أى لا تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولقوله تعالى أيضاً: ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ آسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ (١) فقد نهى سبحانه وتعالى الزوج عن أخذ شئ مما آتاها من المهر وأكد النهى بقوله ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ لِهُتَنانًا عِن أَخذ شئ مما أتاها من المهر وأكد النهى بقوله ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ لِهُتَنانًا وَأَنْمُا مُبِينًا ﴾ ، وهـو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية (١).

الرأى الثانى: إذا جاء النشوز من قبل الزوج وعلم أنه ظالم لها وقع عليها الطلاق ويرد عليها ما أخذه منها، وهورأى المالكية (<sup>1)</sup>.

جاء في المدونة: (أنه إذا علم أن زوجها أضر بها أو ضيق عليها وأنه

<sup>(</sup>١) سورة النساء - الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء – الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٩٠٤.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى ج ٢ ص ٣٤١.

ظالم مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها)(١).

مما يعنى أنه لو خالعها - عند أصحاب هذا الرأى - عن تراض لا عن ظلم جاز ذلك وصح قبضه للعوض.

الرأى الثالث: أنه إذا ضربها ظلماً لسوء خلقه لا يريد بذلك أن تفتدى نفسها منه لم يحرم عليه مخالعتها ويباح له أخذ العوض، وهو رأى الشافعية والحنابلة(٢).

يقول الامام الشافعى في الأم: (ولو خرج في بعض ما تمنعه من الحق إلى إيذائها بالضرب أجزت ذلك له لأن النبى صلى الله ليه وسلم قد أذن لثابت بأخذ الفدية من حبيبه وقد نالها بالضرب)(٢).

ويقول ابن قدامة: (و هكذا لو ضربها ظلماً لسوء خلقه أو غيره لا يريد أن تفتدى نفسها لم يحرم عليه مخالعتها)(<sup>1)</sup>.

واستدل أصحاب هذا الرأى برواية أبى داود عن عائشة: أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس فضربها فكسر بعضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه، فدعا النبى صلى الله عليه وسلم ثابتاً فقال: خذ بعض مالها وفارقها، فقال ويصلح ذلك يا رسول الله، قال: نعم، قال فإنى أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبى صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق - نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢) الأم للامام الشافعي ج ٥ ص ١٩٧، المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) الأم ج ٥ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٧٩.

وسلم: خذهما وفارقها ففعل) (١)، فالحديث يدل على أن ثابت بن قيس قــد ضرب زوجته فخالعته فعلم النبى صلى الله عليه وسلم ولــم ينكــر عليهــا مخالعتها له وقبضه للعوض.



<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٦٩، جامع الأصول ج ٤ ص ١٣٦

## المطلب الرابع هل بحوز عضل الزوجة إذا ارتكبت الفاحشة

١٠٢ – إذا أتت الزوجة بفاحشة فعضلها (١) الزوج لتفتدي نفسها منه

(١) (عضل) المرأة - عضلاً:منعها من النزوج ظلماً، وفى القرآن الكريم ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِخَنَ أُزْوَجَهُنَ ﴾ (المعجم الوجيز ص٤٢٣)، والآية فى سورة البقرة رقم ٢٣٣.

والمعنى هذا: الإكراه والتضييق لما يدل عليه سبب نيزول الآسة الكريمية " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن" فقد أورد الإمام القرطيي: والمقصود نفي الظلم عنهن وإضرارهن والخطاب للأولياء...، واختلفت الروايات وأقوال المفــسرين في سبب نزولها فروى البخاري عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شـــاؤا زوجوهـــا وإن شاؤا لم يز وجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك...، كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم بعطها شبيئا وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثها فنزلت الآية فكون المعنى لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا لهن...، وقيل كان يكون ثم الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابة فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى نَفَدَى منه بمالها أو تموت فيرث مالها فنزلت هذه الآية وأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرها فذلك قوله تعالى لا يحل لكم أن ترشوا النساء كرها والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم وألا تجعل - ففعلت فهل يصبح الخلع ويحل له أخذ العوض أم لا؟

۱۰۳ - ذهب الفقهاء إلى القول بصحة الخلع وجواز أخذ العسوض إذا أنت بفاحشة فضارها لتفتدى نفسها منه (۱).

واستدلوا بقوله سبحانه: ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِسَآءَ كَرْهَا أَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُنَيِّنَةٍ ﴾ (٢).

فالآية الكريمة تنهى الأزواج عن مضارة الزوجات بقصد إجبارهن على بذل المال لافتداء أنفسهن واستثنت من النهى حالة إتيان المرأة بالفاحشة والاستثناء من النهى إياحة (٢).

النساء كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال... والخطاب للأولياء وقيال لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية إرثها أو يفتدين ببعض مهورهن وهذا أصح..ودليل ذلك قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة... و اختلف الناس في معنى الفاحشة فقال الحسن هو الزنا... وقال أبو قلابة إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدى منه وقال السدي إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن وقال إبن سيرين وأبو قلابة لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجد رجلا قال الله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. (تفسير القرطبي ج ٥ ص ٩٤ و ٩٥)

<sup>(</sup>١) المهذب ج ٢ ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء - الآية رقم ١٩.

<sup>(</sup>٣) المهذب ج ٢ ص ٧١.

ومن قال في الآية إنه لا يجوز أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً يقول (فوقع النهى عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن يفتدى منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها)(١).



<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ٩ ص ٤٠١ و القائل بذلك هو أبو قلابة ومحمد بن سيرين.

## المبحث الثانى

#### في

### مقدار العوض الخالع عليه

105 - أما مقدار ما يجوز أن تختلع به المرأة من عوض الخلع فهو محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من لم يحدد له قدراً معينا فيجوز لها أن تختلع بأكثر مما أعطاها أو بأقل منه أو بمقداره، ومنهم من قال: ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها.

١٠٥ - فالفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للمرأة أن تفتدى نفسها بما تراضيا عليه سـواء أكان العوض أقل مما أعطاها أم أكثر منه أم مساوياً له.

وإليه ذهب المالكية والشافعية والظاهرية والشيعة الإمامية ورواية عند الحنفية (١).

وقد روى ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة.

كما روى هذا الرأى عن مجاهد والنخعي.

وجاء في المدونة: (قال مالك: لم أر أحدا ممن يقتدي به يكره أن تفتدى المرأة بأكثر من صداقها)<sup>(۲)</sup>.

وقال الإمام الشافعي: (إذا كانت مؤدية لحقه كارهة له حل له أن يأخذ،

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى ج ۲ ص ۳۶۰، المهذب ج ۲ ص ۷۳، مغنى المحتساج ج ۳ ص ۲٦٥، المحلى لابن حزم ج ۱ ص ۲٦٠.

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى ج ٢ ص ٣٤١.

فإنه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفسا بغير سبب فبالسبب أولى)(١).

ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: (لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان ذلك جائزاً) (٢).

القول الثاتى: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

وبه قال الزيدية<sup>(٢)</sup> وأحمد واسحاق وعطاء وطاووس والأوزاعى.

وقال الأوزاعى: (كان القضاة لا يجيزون إلا ما ساق إليها)(؛).

١٠٦- سبب الخلاف:

وسبب الخلاف أن من أجاز الخلع بأكثر مما أعطاها شبهه بسائر الأعواض في المعاملات.

حيث رأى أن القدر فيه راجع إلى التراضى بينهما.

ومن لم يجز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها أخذ بظاهر الحديث وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق (<sup>6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الأم للشافعي ج٥ ص ١٩٧، و فتح الباري ج ٩ ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>۲) عقصت المرأة شعرها – عقصاً: لوته وأدخلت أطرافه فى أصوله (المعجم الـوجيز ص ۲۲٤) و العقاص بكسر العين وتخفيف القاف جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه (فتح البارى ج ٩ ص ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) ولكن الزيدية يجيزون أخذ الزيادة إذا كانت على سبيل التبرع، فـــان امتنـــع عــن الطلاق إلا بأخذ الزيادة فلا تحل له جاء في البحر الزخار (فإن تبرعت جاز اجماعـــا إلا لو امتنع عن الطلاق إلا به) البحر الزخار ج ٤ ص ١٨٣

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٧٥، و فتح البارى ج ٩ ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد ج ٢ ص ٧١.

١٠٧- أدلة الفريق الأول

- استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب و السنة:

## أولاً: من القرآن الكريم

يقول تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (١).

فظاهر الآية الكريمة يدل على رفع الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من الفداء من غير فرق بين ما إذا كان بقدر الصداق أو زيادة عليه أو أقل منه فقالوا بوجوب العمل بإطلاق النص فإنه عام للقليل والكثير.

## ثانياً: من السنة النبوية

- ما روى عن ابى سعيد الخدرى قال: كانت أختى تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، وكان بينهما كلام فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أتردين حديقته؟ قالت نعم وأزيده، فخلعها فردت عليه حديقته وزادته (أ).

فالحديث يدل على جواز أخذ الزيادة لأن النبى صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك وسكوته صلى الله عليه وسلم تقرير فيدل على الجواز.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة – الآية رقم ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء - الآية رقم ٤.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ج ٣ ص ٢٥٤، و نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٥١.

قال الشوكانى: (يمكن أن يقال: أن سكوته بعد قولها وأزيده تقرير ويؤيد الجواز)(١).

- كما روى عن الربيع بنت معوذ قالت: كان بينى وبين ابن عمى كلام - وكان زوجها - قالت: فقلت له: لك كل شئ وفارقنى، قال: قد فعلت فأخذوا والله كل شئ حتى فراشى فجئت عثمان وهو محصور فقال: الشرط أملك كل شئ حتى عقاص رأسها(٢) فدل ذلك على جواز أخذ الزيادة.

١٠٨ - أدلة الفريق الثاني

واستدل القائلون بعدم اباحة أن يأخذ أكثر مما أعطـــاها بالكتــاب
 والسنة كذلك:

## أولاً: من القرآن الكريم

فمنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَعْافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ أَن يَخْافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْفَتْدَتْ بِمِ ﴾ (١) فالآية الكريمة تنهى عن أخذ شئ مما أعطاها من المهر، والنهى عن أخذ شئ من المهر نهى عن أخذ الزيادة على المهر من باب أولى كالنهى عن التأفف من الوالدين فإنه يكون نهيا عن ضربهما الذي هو فوق التأفف من باب أولى (١).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ج ٩ ص ٣٩٧، نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة – الآية رقم ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٩٠٥ و ١٩٠٦.

## ثانياً: من السنة النبوية

- ما رواه ابن ماجة في سننه بسنده عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين و لا خلق ولكنى أكره الكفر في الاسلام، لا أطيقه بغضاً، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته و لا يزداد (١١) وفي الحديث دلالة على النهى عن أخذ الزيادة عما أعطاها مع كون النشوز من قبل الزوجة.
- و ما روى عن أبى الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده
   بنت عبد الله ابن أبى بن أبى سلول وكان أصدقها حديقة، فقال النبى
   صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التى أعطاك؟

قالت: نعم وزيادة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت: نعم، فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢).

والحديث يدل على عدم إباحة أخذ أكثر مما أعطاها، إذ لو كـــان أخـــذ الزيادة جائزاً لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وقد أجاب أصحاب القول الثاني على ما استدل به أصحاب القول الأول

<sup>(</sup>۱) سنر ابن ماجة ج ۱ ص ٦٣٣، نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٤٦، قال الشوكاني (رواه ابن ماجة من طريق أزهر بن مروان وهو صدوق مستقيم الحديث، وبقية اسناده من رجال الصحيح).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٤٦، فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ٩ ص ٤٠٢

#### بما يلى:

- ا) قولهم أن الآية مطلقة تدل على جواز أخذ الكثير والقليل، فإن الروايات والأحاديث الصحيحة المتضمنة للنهى عن أخذ الزيادة مخصصة لهذا العموم<sup>(1)</sup>.
- ٢) ما استدلوا به من حديث أبى سعيد الخدرى فقد قال فيه الشوكانى في نيل الأوطار: (وهذا مع كون اسناده ضعيفاً ليس فيه حجة، لأنه ليس فيه أنه أقسرها صلى الله عليه وسلم على دفع الزيادة بل أمرها بسرد الحديقة فقط)(٢).

#### الترجيح:

1.9 – ومن عرض هذه الأدلة والمناقشة يترجح مذهب القائلين بعدم جواز أخذ أكثر مما أعطاها، لأن الروايات المتضمنة للنهى عن أخذ الزيادة مخصصة لهذا العموم ومرجحة للنهى عن الزيادة، لكثرة طرقها وسلمتها من المعارضة، وللمصلحة التي تؤمن تحقيق الخلع بشكل لا يتعسف الزوج في قبوله، ولأن في أخذ أكثر مما أعطاها ظلماً للزوجة، كما أن من شان لهاحة ذلك أن يتم فتح باب المساومة من جانب الزوج لإيقاع الخلع، فيكون التقييد أولى لمد هذا الباب، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٥١

# المبحث الثالث في ما يجوز أن يكون عوضاً للخلع

١١٠ لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن كل ما صح أن يكون مهراً
 في النكاح صح أن يكون عوضاً للخلع سواء أكان مالاً معلوماً قيمياً أو مثلياً، أم كان منفعة مقدرة بمال. وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: ما يشترط في العوض إذا كان مالا.

المطب الثانى: الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق.



# المطلب الأول شروط العوض إذا كان مالاً

#### الشرط الأول: وجود العوض

اذا وقع الخلع بين الزوجين من غير ذكر عوض فهل يقع الخلع صحيحاً أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين نعرضهما فيما يلى:

المذهب الأول: أنه لو خالعها على غير عوض صح الخلع و لا شئ لـــه ويقع به الطلاق بائناً، وهو رأى المالكية ورواية عن الامام أحمد<sup>(١)</sup>.

فقد روى عن عبد الله بن حنبل أنه سأل أباه الامام أحمد: (قـــال: قلـــت لأبى: رجل علقت به امرأته تقول اخلعنى، قال: قد خلعتك.

قال: يتزوج بها ويجدد نكاحا جديدا وتكون عنده على تُنتين)(٢).

فظاهر هذا صحة الخلع بغير عوض، لأن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق.

ولأن الأصل في مشروعية الخلع تحقيق رغبة المرأة في الانفصال عن زوجها وحاجتها إلى فراقه فتسأله الطلاق، فاإذا أجاب الروج حصل المقصود من الخلع فصح كما لو كان بعوض (٢).

المذهب الثاتي: أنه لا يكون خلع إلا بعوض،

<sup>(</sup>۱) جواهر الاكليل ج ۱ ص 777، حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ج <math>7 ص 707، المغنى لابن قدامة ج 8 ص 198.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج ٨ ص ١٩٠.

وهو رأى الحنفية والشافعية ورواية أخرى عن الامام أحمد(١).

فعند الحنفية.. أنه لو قال الزوج لامرأته: خالعتك فقبلت المرأة، ولم يذكرا مالاً طلقت - أى يصير طلاقاً لا خلعاً - وبرئ كل واحد منهما من صاحبه وتلك هي احدى الروايتين عن أبى حنيفة والصحيح في مذهبهم<sup>(۲)</sup>.

وجاء في حاشية ابن عابدين: (وإن لم يسميا شيئا برئ كل منهما من الآخر قبضت المهر أم لا، دخل بها أم لا) (٢٠).

وعند الشافعية: أنه إذا جرى الخلع بغير ذكر عوض فله حالتان:

أو لاهما: إذا التمس الزوج قبول زوجته ولم ينف العوض كأن يقول لها خالعتك ونوى بذلك التماس قبولها بانت منه ووجب عليها مهر المثل في الأصح.

ثانيهما: لو نفى الزوج العوض صراحة بأن قال لها خالعتك أو فاديت ك بلا عوض فقبلت الزوجة وقع رجعيا ولا تلتزم له بشئ (<sup>1)</sup>.

وفى الرواية الثانية عن الامام أحمد: أنه إذا قال الرجل لزوجته الحلعسى نفسك فقالت: خلعت نفسى لم يكن خلعا إلا على عوض.

إلا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى، فعلى هذه الرواية لا يــصح الخلع إلا بعوض، فإذا تلفظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان رجعيا، لأنه

<sup>(</sup>۱) حاشیة ابن عابدین ج ۳ ص ٤٦٠، مغنی المحتاج ج ۳ ص ۲٦٨، المغنی لابن قدامة ج ۸ ص ۱۹۵،

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق - نفس الموضع.

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٦٨.

يصلح أن يكون كناية عن الطلاق، وان لم ينو الطـــلاق لم يكن شيئاً (١).

#### الترجيح:

117 ولعل الراجح هو مذهب القائلين بأنه لا يكون خلع علم غير عوض، لأن الذين أجازوا الخلع بدون عوض قد خالفوا حكمة التشريع من الخلع لأن الخلع تراضى بين الزوجين على انهاء الحياة الزوجية مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها.

فإذا تجرد الخلع عن عوض كان طلاقا وليس خلعاً، ولا يصح أن نقسم الخلع إلى خلع بعوض وخلع بدون عوض، لأن الخلع اتفاق بين الروج والزوجة على أمر ليس هو الطلاق لأن هذا ينفرد به الرجل وحده دون حاجة للتراضى مع المرأة، والقرآن الكريم يسمى الخلع افتداء، والافتداء لا يكون بدون عوض، وكذا الأحاديث الشريفة على اختلاف روايتها وردت بأمر امرأة ثابت بن قيس أن ترد لزوجها حديقته فقرن الخلع بالعوض، والله تعالى أعلم.

### الشرط الثاني: أن يكون العوض معلوماً

11٣ - فيجب ألا يكون الخلع مجهولاً، ومثال الخلع بالمجهول أن يخالعها على ثوب غير معين أو على ما في حقيبة يدها من مال أو خالعها على منزل مجهول أو على سيارة غير معلومة، أو غير ذلك مما لا يكون فيه تحديداً للعوض الذي يقبضه الزوج.

١١٤ - ويقسم الفقهاء الخلع على عوض مجهول تبعاً لنوع الجهالة فيه،

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٩٥.

لأن الجهالة اما أن تكون في عدده، وإما أن تكون في مسمى لا تعظم الجهالة فيه، و نعرض ذلك التقسيم على النحو التالى:

القسم الأول: وهو الجهالة في العدد مثل أن يخالعها على عدد مجهول من شئ غير مختلف فيه كالدنانير والدراهم، فإذا قالت المرأة لزوجها خالعنى على ما في يدى من دنانير فخالعها فله ما في يدها ان وجد أو ثلاثة دنانير ان لم يوجد.

لأنها سمت ما يصلح أن يكون بدلا ووصفته بما يميزه وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة، فإذا وجد في يدها ما يصدق عليه لفظ الدنانير كان له ذلك و ان لم يوجد كان له ثلاثة، لأن الثلاثة أقل ما يميز به الجمع (١)

القسم الثاتى: أن يخالعها على شئ مسمى لا تعظم الجهالة فيه كأن يخالعها على عبد، أو يقول أن أعطيتنى عبدا فأنت طالق، فإنها تطلق بأى عبد أعطته له ويملكه بذلك ولا يستحق غيره لأنها خالعته على مسمى مجهول فكان له أقل ما يقع عليه الاسم كما لو خالعها على ما في يدها من دراهم أو دنانير.

ولأنه إذا قال لها إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا فيجب أن يقع الطلاق لوجود شرطه وهو جنس العبد ما دامت قد دفعته إليه، ولا يلزمها أكثر من ذلك، لأنها لم تلتزم له بشئ أكثر مما خالعت عليه فلا يلزمها شئ سواه وهذا الرأى للحنفية والشافعية وبعض الحنابلة(٢).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٩٠١، المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) حاشیة ابن عابدین ج ۳ ص ۹۰۹، المهذب للشیر ازی ج ۲ ص ۷۹، والمغنی لابن قدامة ج ۸ ص ۱۸۸ وص ۱۸۹.

ويرى المالكية وبعض الحنابلة: أنه يلزم بدفع الوسط مما سمى له(١).

القسم الثالث: أن يخالعها على مسمى تعظم الجهالة فيه كأن يخالعها على دابة أو بعير أو بقرة أو ثوب، أو يقول إن أعطيتني ذلك فأنت طالق.

ففى هذه الحالة يقع طلاق بائن، ويكون للزوج مهر المثل عند الحنفية والشافعية وله الوسط من جنس ما خالعت به عند المالكية فإن قالت له خالعنى على جمل مثلا فللزوج جمل وسط لا كبير ولا صغير (٢).

#### ومن هذا القسم ما لو خالعها على ما في بيتها من المتاع:

فذهب الحنفية وبعض الحنابلة: إلى أنه إن كان في البيت متاع فهو له وان لم يكن يرجع عليها بالمهر، لأنها غرته بتسمية مال منقول فيلزمها ضمان الغرر، وهو رد المهر المستحق ولأنها فوتت عليه البضع ولم يحصل له العوض لجهالته، فوجب عليها قيمه ما فوتت وههو المهر (٣).

وذهب بعض الحنابلة: إلى أنه إن كان في البيت متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا معلوما أو مجهولا، وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع ولا يلزمها غير ذلك ولا ترد عليه ما أخذته من صداقها لأنها لم تلتزمه ولم تلتزم مهر المثل فلم يلزمها، ولأن المسمى من المهر قد استوفى بدله بالوطء فلا يجب دفع شئ منه إلا برضاها وهى لم تخالعه عليه،

<sup>(</sup>۱) جواهر الاكليل ج ١ ص ٣٣١، المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۷۷۲، جلال الدين المحلى على المنهاج ج ٣ ص ٣٠٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٩٠٠، المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٨٩.

وانما خالعته على ما سمته له فليس له غيره(١).

- ويرى الظاهرية:أنه إذا خالع الزوج على عوص مجهول فالخلع باطل، أياً كان نوع الجهالة في العوض.

وحجتهم في ذلك أن الزوج لا يدرى ما يجب له قبل المرأة وهى بالتالى لا تعلم ما تلتزم بدفعه للزوج ولذلك فهو عقد فاسد.

ولذلك قالوا لا يجوز الخلع إذا أبرأت المرأة زوجها من نفقتها أو نفقة حملها أو أجرة رضاعة ولدها لأن العوض هنا غير معلوم القدر وقد يزيد السعر وقد ينقص (٢).

#### الشرط الثالث: صحة العوض

110 يجب أن يكون العوض ذا قيمة مالية مما يصح التصدق به مقصودا للاستعمال، بمعنى أنه يشترط فيه أن يكون مالاً يصح تملكه مثليا كان أوقيميا عيناً كان أو ديناً وقد أوجز الفقهاء هذا في قولهم " كل ما صح أن يكون ثمنا في النبيع صح أن يكون عوضا في الخلع " بأن يكون طاهرا أو مما يمكن تطهيره بالغسل، منتفعا به مقدورا على تسلمه، معلوما للعاقدين.

أما إذا فقد شرطا مما سبق فلا يصح أن يكون عوضا في الخلع، فللا يصح يخالع الرجل زوجته مقابل عوض فاسد، مثل الدم أو الخنزيسر أو الحشرات أو الخمر أو الميته.

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٤٣، ص ٢٤٤.

١١٦ - وقد فرقوا بين أن يكون العـوض الفاسـد مقـصوداً أو غيـر مقصود.

فالعوض الفاسد إما أن يكون غير مقصود لا يتطلع إليه الــزوج كــدم الحيوانات والحشرات مثلاً، فيكون رضائه بالعوض الفاسد - فى هذه الحالة - مقابل مخالعة زوجته وفك عصمتها كأنه قبول منه أن يوقـــع الطـــلاق بدون عوض أصلا، فإنه يقع بهذا الخلع طلاق وليس للزوج قبــل زوجتــه شــه الله المناه الله المناه ال

وقد يكون العوض الفاسد مقصودا يتطلع الزوج إلى تملكه بالمخالعة، كالخمر مثلاً.

ويرى الشافعية – فى هذه الحالة – أن تدفع الزوجة لزوجها مهر المثل إذا قصده المتخالعان وسواء علما بفساده أو لا.

وحجتهم في ذلك: أن الزوج أوقع الطلاق وهو متطلع إلى عوض تقدمه إليه المرأة ولولاه ما رضى الزوج بأن يوقع الطلاق،

فكان على الزوجة أن ندفع إليه العوض، وهو عندهم مهر المثل.

قال في المهذب: فإن خالع على خمر أو خنزير وجب مهر المثل لان المسمى سقط فوجب مهر المثل(٢).

أما الحنابلة فيرون أنه إذا لم يعلم المتخالعان بفساده فيجب مثلسه فـــي

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٧٧٢، كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٠، وكذا ج ٥ ص ٢٢٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٠، وفيه رأى آخر للمالكية: أن الغرقة لا تحصل إذا كان العوض فاسدا.

<sup>(</sup>۲) المهذب للشير ازى ج ۲ ص ٧٤.

الشئ المثلى وقيمته في الشئ القيمى، لأن الخلع معاوضة فلا يفسد بفساد العوض.

أما إذا علم الزوجان بفساد العوض فكأن الخلع بلا عوض أصلا.

وحجتهم في ذلك أن الخلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدل على رضا فاعله بدون شئ أصلا أما إذا فسد بعضه فقط كأن تخالع المرأة زوجها على عوض بعضه صحيح وبعضه فاسد، وجب على الزوجة أن تدفع للزوج ما يقابل الفاسد من مهر المثل.

وكذا إذا خالعها على عوض فظهر العوض معيبا – أى به عيب كان للزوج الخيار، فإما أن يمسك العوض ويطالب الزوجة بجبر العيب، واما أن يرد العوض ويأخذ قيمته إن كان منقوما أو مثله إذا كان مثليا(١).



<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ١٨٨.

# المطلب الثاني

### الخلع على بعض المنافع والحقوق

١١٧ - اتفق جمهور الفقهاء على أن كل ما يصلح مهراً فهو يصلح عوضاً في الخلع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس " أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم " وكانت قد قبلتها مهراً..

- ولما كان فريق من الفقهاء يرى جواز أن يكون صداق المرأة منفعة
   من المنافع، فقد ثار الخلاف عند الحديث عن العوض في الخلع هل تصبح المنافع عوضاً للخلع من عدمه؟
- ونتتاول فيما يلي أهم المنافع التي يمكن أن تكون عوضاً للخلع مع
   بيان أراء الفقهاء فيها:

### أولاً: - الخلع على نفقة المختلعة ومهرها:

۱۱۸ – فبعد أن تكلمنا عن العوض وما يشترط فيه وبينا مقداره نـــتكلم
 عن حكم لو خالع الرجل زوجته على نفقتها أو مهرها.

يرى جمهور الفقهاء (١) أن الخلع يقع صحيحاً إذا كان العوض فيه سقوط ما على المخالع من نفقة، سواء كانت حالة أو ماضية، واجبة عليه لزوجته أو مستقبله كنفقة عدتها ما دام أن فترة النفقة معلومة، وكذا إذا كان عوض الخلع هو مهرها، سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده.

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ۲ ص ۳۵۷، حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۷۸۱، المغنى لابن قدامة ج ۲ ص ۲۰۰، كشاف القناع ج ۳ ص ۱۳۱ و ۱۳۲، جلال الدين المحلى على المنهاج ج ۳ص ۳۱۰

كما جاء بكشاف القناع ما نصعه " ولو خالعها الزوج بنصف صداقها قبل الدخول صح ذلك وصار الصداق كله له نصفه له بالطلاق قبل الدخول ونصفه له بالخلع أي عوضا له.....ولو قالت المرأة له أي لزوجها قبل الدخول وقبل قبض الصداق اخلعني بما يسلم إلي من صداقي أو اخلعني على أن لا تبعة عليك في المهر ففعل أي خلعها على ذلك صح الخلع لأنه بمعنى سؤالها الخلع على نصف الصداق وبرىء الزوج من جميعه نصفه بالخلع ونصفه بجعله عوضا له"(١).

وفى البدائع من حالات سقوط المهر " الخلع عليه قبل الدخول وبعده، فإن لم يكن مقبوضاً سقط عن الزوج وإن كان مقبوضا ردته على الروج وإن كان خالعها على مال سوى المهر يلزمها ذلك المال ويبرأ الزوج عن كل حق وجب لها عليه بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة، لأن الخلع وإن كان طلاقا بعوض عندنا لكن فيه معنى البراءة"(١).

فإذا تخالعت المرأة على نفقتها أو على مهرها سقط عن الزوج حقها في ذلك وبرئت ذمته وليس الزوجة مطالبته بشئ من ذلك، هذا إذا خالعها الزوج وهو يعلم أن لها مهراً وأن لها نفقة، أما إذا خالعها على شئ من ذلك وهو يعلم ألا مهر لها أو ألا نفقة لها عليه وقع الطلاق بائنا – دون عوض عند الحنفية أما عند الشافعية فالزوج مهر المثل على زوجته (٢).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ج ٥ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ج٢ ص ٢٩٥

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٧٨١ – جلال الدين المحلى ج ٣ ص ٣٠٠.

# ثانياً: الخلع على نفقة الصغير وأجرة حضانته

۱۱۹ - و يرى جمهور الفقهاء (۱) جواز المخالعة إذا كان العوض في الخلع هو نفقة الصغير أو إرضاعه أو أجرة حضائته.

ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية (٢) فقد قالوا بعدم جواز ذلك.

وحجة الظاهرية: أنه غير معلوم القدر وقد يزيد الأجر وقد يسنقص فيؤدى ذلك إلى المنازعة، ثم أنه حال الخلع لم يجب للزوجة شئ من ذلك فمخالعتها بما لا تملكه باطل وظلم.

وحجة الجمهور: أنه ليس في ذلك مساس بحق الصغير وأن الجهالة هنا يسيرة محتملة غير متفاحشة فلو خالع الرجل زوجته على أن ترضع ولدها منه مدة الرضاعة بلا أجر فقبلت لزمها أن ترضعه إلى أن تنتهى مدة الرضاعة وهي عامان أو حتى تتقهى المدة المتفق عليها بينهما فإذا لم تقلل الرضاعة وهي عامان أو حتى تتقهى المدة المتفق عليها بينهما فإذا لم تقلل الروجة بذلك كان للزوج أن يرجع عليها عند جمهور الفقهاء بأجرة إرضاع الطفل أو ما بقى من المدة المحددة، وكذلك الحال إذا مات الطفل أو هربت الزوجة قبل أن تتقهى فترة الرضاع، ويرجع الزوج إلى تركتها إذا مات ت حتى لو استغرق كل التركة لأن الدين يقدم على جميع الورثة (<sup>7</sup>).

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ج ٣ ص ١٣١، حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٧٨١، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١٨٤، جلال الدين المحلى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٢، شرح المنتهى للبهوتى ج ٣ ص ١٩٢، حاشية ابــن عابدين ج ٢ ص ١٩٧، حاشية الدسوقى على الشرح الكبيــر ج ٢ ص ١٩٧، والأم للامام للشافعى ج ٥ ص ١٨٤.

- ويرى المالكية أنه إذا أخذ مقدار ما بقى من مدة الرضاع من تركة الزوجة فإن هذا الحق يوقف لاحتمال موت الطفل قبل تمام فترة الرضاع فكلما مر شهر أو أسبوع أخذ أجرته حتى تنتهي المدة فإذا مات الطفل قبل نهاية مدة الرضاع رد الباقى إلى ورثة الزوجة (١٠).

- كما يرى الشافعية: في أظهر القولين عندهم أن الطفل إذا امتنع عن الرضاع أو مات قبل تمام فترة الإرضاع يرجع الزوج على الزوجة بقسط المدة الباقية من مهر المثل، وإذا خالعها على أن تقوم بحضانة ولدها مجانا مدة الحضانة لزمها ذلك وليس لها الحق في مطالبته بأجرة هذه الحضانة وتلزم بالإنفاق على الطفل من مالها طيلة هذه المدة فإن تقاعست أو هربت رجع عليها بمثل ما بقى كما مر في النفقة، وإذا اختلعت الزوجة من زوجها على أن ترضع حملها الذي في بطنها بعد ولادته إلى انتهاء مدة إرضاع صح ذلك ويلزمها إرضاع المولود بعد ولادته فإذا لم تحدد فترة الرضاع كان عليها أن ترضعه حولين كاملين، أما إذا تبين أنها ليست حاملاً لزمها دفع أجرة المثل في الإرضاع عن مدة الرضاعة للزوج(١).

١٢٠ ويلاحظ في كل ما سبق أن القول بجواز الخلع على نفقة الصعغير أو أجرة حضائته، لا يعنى اسقاطها عن الأب، وإنما يعنى تحمل المرأة لها، بمعنى أنها إذا لم تقم بالنفقة عن الصغير لزم ذلك الأب، وعاد عليها بما التزمت به، وهو ما يأتى بيانه – بإذن الله – عند الحديث عن آثار الخلع.



<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٢ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) المهذب للشير ازى ج۲ ص ۷۳.

# المبحث الرابع في النزاع في العوض

1 ٢١ - إذا اتفق الزوجان على الخلع، فإنهما قد يتنازعان بعد ذلك في العوض المستحق للزوج، وينشأ هذا الخلاف عادة في أحد فرضين على النحو التالى:

### الفرض الأول: تسمية العوض ثم المنازعة في جنسه أو قدره أو صفته.

۱۲۲-كأن تدعى الزوجة أن زوجها خالعها على دراهم ويقول الــزوج أنه خالعها على دنانير مثلاً، أو تقول خالعنى زوجى على خمسين دينـــارأ فيقول بل خالعتها على مائة، أو تقول خالعنى زوجى على مائه مؤجلــة فيقول هو خالعتها على مائة حالة.

- فإذا لم يكن لأحدهما بينة، فيتحالفان شأنهما في ذلك شأن المتبايعين، فيبدأ الزوج في الحلف فيحلف أن ما خالعها عليه إنما هو دنانير لا دراهم، أو ما يدعيه من قدر العوض وصفته ثم تحلف الزوجة على ما تدعيه، فإن حلف الاثنان يفرق بينهما على مهر المثل حيث لا بينة لأحدهما على الأخر.
- أما إذا أقام أحدهما البينة قضى له بها، وإذا أقام كل منهما بينة سقطت البينتان و تحالفا كما سبقت الإشارة إليه(١).

الفرض الثاتي: الاتفاق على أن يكون العوض هو رد المهر ثم المنازعة في مقدار هذا المهر.

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٦٠.

1۲۳ و هذا الفرض ربما يكون أكثر شيوعاً في العصر الحديث وقد ورد النزاع بشأنه كثيراً أمام القضاء عند تطبيق مادة الخلع الواردة بالقانون المصرى رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية.

حيث نصت المادة (٢٠) منه في فقرتها الأولى " ..... وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالنتازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه "

كما يمكننا أن ننصور عدة حالات للمنازعــة – تنـــدرج تحــت هــذا الفرض– وذلك كما يلي:

### أولاً : صورية الصداق المثبت بوثيقة الزواج

172 حيث يلجأ بعض الناس عند الزواج إلى الاتفاق على مهر فيما بينهم ثم يعلنون أمام الناس أو يثبتون فى عقد الزواج خلاف ما سموه فيما بينهم بأن يكون أقل أو أكثر مما اتفقوا عليه، ويحدث ذلك لعدة أسباب كتخفيض رسوم توثيق الزواج أو بقصد التفاخر أمام الناس وخلافه، ففي مثل هذه الحالات يحدث – عند الخلع – منازعة بين الزوجين في مقدار هذا المهر.

- وهنا يرى الامام أبو حنيفة أن المهر هو الذى ذكر في العلن، وأثبت في العقد أمام الناس، ولا عبرة بما اتفق عليه الطرفان في السر ولم يثبت في العقد، بينما يرى صاحبه أبو يوسف، أن العبرة بما ذكر في السر بين

الطرفين باعتبار أنه المهر الذي ارتضياه فيما بينهما(١).

وقد جرى العمل فى دعاوى الخلع – أنه عند منازعة الزوج فى مقدار الصداق المثبت بوثيقة الزواج – أن يقوم القاضى باحالة الدعوى للتحقيق ليقوم كل من الزوج والزوجة بإثبات ما يدعيه كل منهما من حقيقة الصداق المدون بقسيمة الزواج أو صوريته بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك شهادة الشهود.

وقد نص القانون المصري على هذا الأمر في المادة رقام ١٩ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٩ فقرر أنه " إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما ".

#### ثانياً: الاختلاف في تسمية المهر وتحديده.

1۲٥ - وقد تحدث المنازعة في هذه الحالة إذا لم يكن الزواج موثقاً، وقد أباح القانون المستحدث أن ترفع الزوجة دعوى التطليق - ومنه الخلع - إذا لم يكن الزواج موثقا، بل لو كان ثابتاً بأية كتابة وفقاً لما نصت عليه المادة ١٧ من القانون رقم السنة ٢٠٠٠ على انه ".... ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس ١٩٣١ - ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة ".

<sup>(</sup>١) الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة ص ٢٢٥.

وعبارة " إذا كان الزواج ثابتاً بأى كتابة " تشمل عقد الزواج المكتـوب غير الموثق، وهو ما يطلق عليه " الزواج العرفى "، كما نرى أنها تـشمل الزواج الذى انعقد – مستوفياً أركانه الشرعية – دون كتابة، ثـم وجـدت كتابة لاحقة تثبته وتدل عليه.

ومن الوارد فى مثل هذه الحالات أن يحدث خلاف فى أصمل تمسمية المهر، بأن يدعى أحدهما تسمية المهر مع تعيين مقداره وينكر الآخر.

والحكم فى ذلك: أن على مدعى التسمية إثباتها بالبينة، فإن أقامها حكم بالمهر الذى ادعاه، وإن عجز عن إقامة البينة وطلب اليمين من المنكر وجهت اليمين إليه، فإن امتنع عن اليمين حكم عليه بما ادعاه الآخر، لأن ذلك بمثابة اعتراف منه بدعوى المدعى وإن حلف بطلت التسمية وقضى بمهر المثل لأنه الواجب فى كل زواج خال من التسمية الصحيحة (١).

وبهذا أخذ قانون حقوق العائلة (٢) في المادة ٨٦ ونصها " إذا حصل اختلاف في المهر المسمى ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل إلا إذا كان ادعاء التسمية من طرف الزوجة فينبغي أن لا يتجاوز المقدار الذي تدعيم مهر المثل، وإن كان من طرف الزوج فينبغي أن لا يكون أقل من المقدار الذي يدعيه " (٦).

<sup>(</sup>١) أحكام الأسرة في الاسلام - لفضيلة الدكتور / محمد مصطفى شلبي ص ٤٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو التقنين الصادر عن الدولة العثمانية عام ١٩١٧ م لتنظيم أحكام الأسرة.

<sup>(</sup>٣) أحكام الأسرة في الاسلام - لفضيلة الدكتور / محمد مصطفى شلبي ص ٤٢٢ وما يعدها.

ولكن يلاحظ أن ما اشترطته المادة المذكورة معكوس هنا - في الخلع - لأن الزوجة هي التي ترد الصداق فيشترط في مهر المثل الذي يقضى بــه هنا ألا يزيد عما سماه الزوج إن كان هو المدعى، لأنه رضى هنـــا القــدر المسمى بادعائه فلا يزيد عليه.

وألا ينقص على ما ادعته المرأة إن كانت هى المدعية، لأنها رضيت بما سمته في دعواها.

# ثالثاً: إذا اتفق الزوجان على أصل التسمية والمقدار المسمى واختلفا فى قبض المعجل.

١٢٦-بأن ادعى الزوج أنه أوفاها المعجل كله وانكرت الزوجـــة أنهـــا
 قبضته كله أو أنها قبضت بعضه ولم تقبض باقيه.

ولا شك أن هذه الصورة من صور التنازع محتملة الحدوث فى ظل ما ورد بالنص المستحدث "..... وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه "

والحكم فى هذه الحالة يختلف باختلاف الوقت الذى حصل فيه، فإن كان قبل أن تزف إليه كانت الزوجة متمسكة بالأصل والزوج يدعى خلافه، لأن المهر ثبت فى ذمة الزوج ديناً بمجرد العقد والأصل بقاؤه حتى يقوم الدليل على خلافه فإن أقام الزوج بينة على دعواه حكم بمقتضاها، وإن عجز كان القول للزوجة مع يمينها فإن نكلت عن اليمين حكم للزوج لأن نكولها دليل على صدق دعواه.

أما إن كان الخلاف وقع بعد أن زفت إليه فالحكم يختلف تبعاً لوجود

عرف مطرد بلزوم تعجيل جزء من المهر قبل الوفاف أو عدم وجوده.

فإن لم يوجد عرف فالحكم لا يختلف عما إذا كان قبل الزفاف من أن على الزوج البينة، والقول قول الزوجة مع يمينها، فإن أقام بينة حكم بها وإن لم تكن له بينة حكم لها إذا حلفت اليمين.

وإن كان هناك عرف مطرد بالتعجيل وادعى الزوج أنه أوفاها معجل الصداق وهى تتكر قبض شئ منه كان القول قول الزوج، لأن العرف يشهد له ويقوم مقام البينة على صدق دعواه ولا يلتفت إلى دعواها عدم القبض لأن الظاهر يكذبها.

وإن كان الخلاف بينهما في قبض بعض المعجل بأن اعترفت الزوجة بأنها قبضت بعضه دون باقيه والزوج ينكر ذلك مدعياً أنه أوفاها كل المعجل كان القول قولها مع اليمين حتى ولو كان عرف الناس بقبض كل معجل الصداق، لان بعض الناس يتساهلون عادة بعد قبض جزء من معجل الصداق في طلب الباقى فيتم الزفاف قبل قبضه، ولأن اعترافها بقبض البعض مع إمكانها إنكار قبضه أمارة واضحة على صدقها، فيؤخذ بقولها مع اليمين، إلا إذا أقام الزوج البينة على صدق دعواه فيحكم له (١).

### رابعاً: الاختلاف في وصف المقبوض هل هو هدية أم من المهر.

۱۲۷ – إذا كان الزوج قد بعث إلى زوجته شيئاً من النقود أو الحلى – كالشبكة مثلاً – قبل الزفاف أو بعده، ولم يذكر عند إرساله أنه هدية أو من المهر ثم اختلفا عند الخلع، فقالت: هو هدية حتى لا يرجع عليها بشئ منه

<sup>(</sup>١) أحكام الأسرة في الاسلام - لفضيلة الدكتور / محمد مصطفى شلبي ص ٤٢٥ وما بعدها.

لأن الزوجية مانعة من الرجوع فيها، وقال: هو من المهر حتى يحتسب له ... فكل منهما مدعى ومنكر لما ادعاه الآخر، فأيهما أقام البينة على دعواه قضى بما يدعيه من الطرف الآخر.

وإذا عجزا عن إقامة البينة حكم العرف في الشئ المدفوع ويكون الحكم لمن يشهد له العرف فيكون القول قول الزوج مع يمينه فيما لم يجر العرف باهدائه، فإذا حلف أحدهما اليمين حكم له بدعواه وإن امتننع عن اليمين حكم للأخر لأن النكول عن اليمين إقرار بدعوى الخصم.

- فإن لم يوجد عرف أصلاً - أو اشتبه العرف وتعذر تحكيمه لاحتماله الأمرين فالقول للزوج مع يمينه لأنه المعطى وهو أدرى ببيان الوجه الذى كان عليه الاعطاء ما لم يكن الذى أعطاه يستنكر فى العادة أن يكون من المهر كالمأكولات مثلاً(۱).



<sup>(</sup>١) المرجع السابق - ص ٤٢٨ وص ٤٢٩.

# الفصل الثالث في طرفي الخلع

#### تمهيد وتقسيم

۱۲۸ - طرفا الخلع هما الزوج والزوجــة المتخالعــان، ولا شــك أن الحديث عنهما يقتضى بحث الكثير من المسائل.

وسوف نتناول - بعون الله - فى هذا الفصل الحديث عن الزوج المخالع وما يشترط فيه، وكذا الزوجة المخالعة وما يشترط فيها والحديث عما قد يعتري إرادتهما من عيوب تؤثر فى صحة الخلع.

وعلى هذا ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين هما:

المبحث الأول: في المخالع وما يشترط فيه

المبحث الثانى: في المخالعة وما يشترط فيه



# المبحث الأول في

#### المخالع وما يشترط فيه

1۲۹ - المخالع هو الزوج، فهو الذي يملك حق الفرقة في الأصل، ولا يجوز ذلك لغير الزوج، وقد ورد في السنة النبوية أنه حين أراد أحد الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين عبده وأمته بعد أن زوجهما، ذهب العبد الى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو سيده، فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر فقال " يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق "(١).

1۳۰ – وإذا كان الأصل أن الخلع يكون بإرادة الزوج ورضائه، إلا أنه يجوز على سبيل الاستثناء لغير الزوج أن يخالع، وذلك بتفويض من الزوج أو توكيل منه وكذا يجوز للقاضى أن يخلع الزوج إذا رفض الزوج الخلمع وتبين للقاضى أنه يخشى على الزوجين ألا يقيما حدود الله، وذلك لما للقاضى من ولاية عامة فى رفع المظالم.

وسيأتى الحديث عن ذلك تفصيلاً – بإذن الله– عند الحديث عن النيابــة في الخلم.

١٣١ – وقد قرر الغقهاء أن كل من يصح طلاقه يصح خلعه(٢)، لأن من

<sup>(</sup>۱) رواه بن ماجه ج ۱ ص ۲۷۲، والدارا قطنسی ج ٤ ص ۳۷، والبیهة ــی ج ۷ ص ۳۷، والشوکانی فی نیل الأوطار ج٦ ص۲۳۸

<sup>(</sup>٢) حاشية بن عابدين ج٣ ص ٤٤١، المغنى لابن قدامة ج٨ ص ٢٢٠

جاز طلاقه بدون عوض جاز طلاقه بعوض من باب أولى، ولذلك فقد اشترط الفقهاء فى الزوج المخالع أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً، وأن يكون مختاراً أي غير مكره على المخالعة، قاصداً إليها عن وعى ورغبة، دون إكراه

وفيما يلي نبين حكم مخالعة من فقد شرطاً من هذه الشروط.



## المطلب الأول في خلع الصغير والمجنون

۱۳۲ – إذا كان الفقهاء قد اشترطوا في الزوج المخالع أن يكون مكلفًا أي بالغا عاقلاً، فيجب أن نبين حكم من فقد أحد هذين الشرطين ونوضح ذلك فيما يلي:

## أولاً: خلع الصغير غير الميز والمجنون.

۱۳۳ – لما كان من الشروط التى يجب توافرها فى الزوج المخالع أن يكون بالغاً عاقلاً كان الخلع من الصغير والمجنون غير واقع، لعدم البلوغ بالنسبة للصغير، وانعدام العقل بالنسبة للمجنون (۱).

وقد أسقط الشارع الحكيم عن الصغير والمجنون التكاليف الـشرعية لانعدام القصد الصحيح منهما، وهو ما نص عليه الفقهاء بقولهم "من لا يصح طلاقه كالطفل والمجنون لا يصح خلعه لأنه لـيس من أهلل التصرف فلا حكم لكلامه"(٢).

وجمع كثير منهم في بيان الحكم بين خلع المصغير والمجنسون وبسين طلاقهما فقالوا "وخلع الصبي وطلاقه باطل لأنه ليس له قصد معتبر شرعاً خصوصاً فيما بضره"(٢).

<sup>(</sup>١) الأم للإمام الشافعي ج٥ ص٥٣٥

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ج٨ ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسى ج ص ١٧٨ وقال: وكذلك فعل أبيه عليه فى الطلاق باطل لأن الولاية انما تثبت على الصبى لمعنى النظر له ولتتحقق الحاجة اليه وذلك لا يتحقق فى الطلاق

ومن هذا يتبين أنه لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار البلوغ والعقل كشرطين من الشروط الواجب توافرها في الزوج عند الخلع،

١٣٤-ولكن ثار الخلاف في صحة وقوع الخلع من ولي المصغير أو المجنون، والفقهاء في ذلك على رأيين:

#### الرأى الأول:

ويرى أنه لا يجوز للأب أن يخالع عن ابنه الصغير أو المجنون وإن كان له أن يزوجه فكل من لا يجوز له أن يطلق لا يجوز له أن يخالع، وولى الصغير والمجنون لا يجوز له أن يطلق لحديث النبى صلى الله عليه وسلم " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق "وهذا رأى الحنفية والشافعية وقول للإمام أحمد(١).

كما ذهب إليه الأباضية فجاء فى شرح النيل "ولا يلزم طفلاً ولا مجنوناً فداء ولا منهما قبول ولا طلاق ولو بولى"<sup>(٢)</sup>.

#### الرأى الثاني:

أنه يجوز للأب أن يخالع عن ابنه الصغير أو المجنون فإن كان لــه أن يزوجه فله أن يطلق ويخالع عليه، ولما ورد عن عبد الله بن عمر أنه طلق على ابن له معتوه وقال " إن المعتوه إذا عبث بأهله طلق عليه وليه " وهو

<sup>(</sup>۱) حاشية بن عابدين ج٣ ص ٩٨، و المغنى لابن قدامنه ج٨ص ٢٢١، والمهذب للشير اذى ج٢ ص ٧١، والمرجع عن الشافعية فيما يتعلق بخلم النصغير دون المجنون.

<sup>(</sup>۲) شرح النيل ج٣ص٤٩٦

قول آخر للإمام أحمد<sup>(١)</sup>.

### ثانياً: خلع الصبي الميز والمحجور عليه:

١٣٥ - قد اختلف الفقهاء في وقوع الخلع من الصبى المميز ومن
 المحجور عليه، وذلك على النحو الآتى:

فیری جمهور الفقهاء أن خلع الصبی غیر صحیح سواء أكان ممیزاً أم  $\chi^{(1)}$ .

غير أنه قد روى فى مذهب الامام أحمد بن حنبل جواز خلع السصبى المميز الذى يعقل معنى الخلع وأن زوجته تبين منه إذا خالعها، ولعل هذا يرجع إلى الرواية الواردة فى المذهب عن صحة طلاق الصبى المميز.

- وقد جاء في المغنى "وفي خلع الصبي المميز وجهان بناء على صحة طلاقه ".

كما جاء فيه " وأما الذى يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع"<sup>(٦)</sup>.

وجاء فى كشاف القناع ما نصه " ويصح الخلع من كل زوج يــصح طلاقه بالغا أو مميزاً يعقله " أما عن المحــجور عليه فهو تــابع للــصبى المميز فى الحكــــم، ويدفع المال لوليه (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامه ج٨ص ٢٢١

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه ج٨ص ٢٢٠ وحاشية بن عابدين ج٣ ص ٤٤١

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ج٨ ص٢٢٠

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع جـ٥ صـ٢١٣

وجاء عند الشافعية " أما المحجور عليه بسفه فخلعه صحيح باذن
 ودونه، بمهر المثل أو أقل إذ له أن يطلق مجاناً فبعوض أولى "(١).

١٣٦ - وقد استدل من قال بصحة خلع الصبى المميز بما يلى:

أولاً: ما رواه بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله: ان سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها، فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر فقال "يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"(٢)، فالحديث يدل بعمومه أن الفرقة لمن يملك الاستمتاع فيصح الخلع من المميز لهذا.

ثانياً: ما روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله "(<sup>7)</sup>، فشمل الجواز في هذا الحديث الصبى المميز لما عنده من الادراك.

ثالثاً: ومن المعقول، أن طلاق الصبى طلاق من عاقل فيقع كطلاق البالغ، وإن صح طلاقه صح خلعه (٤).

 ۱۳۷ - وقد استدل الجمهور على عدم صحة خلع الصبي المميز بما يلى:

<sup>(</sup>۱) مغنى المحتاج ج٣ص٢٧٦

<sup>(</sup>۲) رواه بن ماجه ج ۱ ص ۲۷۲، والدارا قطنسی ج ٤ ص ۳۷، والبيهقسی ج ٧ ص ۳۷، والشوكانی فی نیل الأوطار ج٦ ص۲۳۸.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ج ٣ ص ٤٩٦، وجامع الأصول ج٧ص٦٠٦،

<sup>(؛)</sup> المغنى لابن قدامة ج٨ ص٢٢٠

أولاً: ما روته السيدة عانشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قــال:" رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق"(١).

فدل الحديث بعمومه أن الصبى لا يتعلق به تكليف، مميزا كان أو غير مميز.

ثانياً: ومن المعقول، أن الخلع تصرف يحتاج الى إدراك كامل وعقل وافر وهذا لا يتوافر للصبى قبل بلوغه وان اتصف بالعقل لكونه ليس بمعتدل قبل البلوغ، ولأن الخلع قد يكون تصرفاً من التصرفيات الضارة فلا يملكه الصبى المميز (٢).

۱۳۸ – كما ناقش الجمهور أدلة من قال بصحة الخلع من الصبى المميز بضعف الأحاديث التى استندوا اليها، فحديث ابن عباس قال عنه السفوكانى فى نيل الأوطار (حديث ابن عباس أخرجه الطبرانى وابن ماجه، وفى اسناد ابن ماجه ابن لهيعة وكلام الأئمة فيه معروف، وفى اسناد الطبرانى يحيى الحمانى وهو ضعيف)(۱).

وحديث أبى هريرة قال فيه ابن حجر (والحديث من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جداً)(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي ج۲ ص ۲۲۰، وسنن بن ماجةج اص۱۵۸، وصحیح بن حبان ج۱ ص ۳۳۰، وبالبخاري موقوفاً على الإمام على ج ٥ ص ۲۰۱۹،

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ج٢ص٨٥

<sup>(</sup>٣) نيل الأطار ج٦ص٢٣٩

<sup>(</sup>٤) فتح البارى ج٩ ص ٣٩٣

# المطلب الثاني خلع المكره

١٣٩ – لما كان الخلع في معنى الطلاق، وقد نص كثير من الفقهاء على أن من صح طلاقه صح خلعه.

لهذا نقول فى خلع المكره أنه يأخذ حكم طلاق المكره من حيث الجواز أو عدم الجواز.

الله وقد ذهب الأثمة الثلاثة: مالك، والشافعى، وأحمد بسن حنبل وبعض الفقهاء الى أن طلاق المكره لا يقع $^{(1)}$ ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه $^{(7)}$  ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق $^{(7)}$  ومسن الإغسلاق: الإكراه لأن المكره مغلق عليه فى أمره، كما يغلق الباب على الانسان.

وسواء كان الإكراه على الخلع من الزوجة أو من غيرها فـــلا يـــصح الخلع، ويشترط فى الإكراه الذى لا يقع به الخلع أن يكون بغير حق، فـــإن كان بحق فإن الخلع يقع، ومثله إكراه القاضى إن كان له مقتض، كما سيرد بيانه فى خلع القاضى بإذن الله.

 <sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد ج ۲ص ۸۰، المهذب للشیراذی ج۲ ص ۷۸، والمغنی لابن قدامـــة
 ج۸ص۲۰۹۹.

<sup>(</sup>٢) سنن بن ماجه ج١ص٢٥٩، ومستدرك الحاكم ج٢ ص ٢١٦.

 <sup>(</sup>۳) سنن بن ماجه ج ۱ ص ۱۹۰، وسنن البیهقی ج ۷ ص ۳۵۷، وسنن الدارقطنی ج ٤
 ص ۳۱.

- وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن طلاق المكره يقع (۱)، ولهذا فإن خلع المكره عندهم يقع وحجتهم ما ورد في الحديث: من أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة فوضعتها على حلقه وقالت: لتطلقني ثلاثا أو لأنفذنها فناشدها الله أن لا تفعل فأبت، فطلقها ثلاثاً ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا قيلولة في الطلاق (۱).

1 ٤١ - ولعل الراجح هو ما ذهب اليه الجمهور من عدم وقوع طلق المكره وكذا خلعه لقوة أدلتهم وسلامتها أما رأى الحنفية فمناقش من حيلت ضعف حديث صفوان الذى قال عنه بن حزم:هذا خبر في غاية السقوط<sup>(٦)</sup> لعدم نقة رواته.

157 - وقد كان العمل في المحاكم المصرية يسير على مذهب الامام أبى حنيفة في وقوع طلاق المكره إلى أن صدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، فعدل عن ذلك

وأخذ برأى الجمهور الذي يوافق رأى كثير من الصحابة، فنصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه "لا يقع طلاق المكره والسكران ".

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ج ۳ ص ۱۰۰، والدر المختار على هامش حاشية بين عابدين جمم

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٠٠، والقيلولة من الإقالة، يقال: أقال الله عثرته أى صفح عنه وتجاوز، وأقال فلاناً من عمله أى أعفاه منه ونحاه عنه (المعجم السوجيز ص ٥٢٣) فيكون المعنى هنا التجاوز والرجوع عن هذا الطلاق.

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص٢٠٣

### المطلب الثالث

#### خلع الهازل

157 - الهازل: هو من يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب والمزاح<sup>(۱)</sup>.

والهازل فى خلعه هو من وقعت منه الصيغة التى يترتب عليها الخلــع بقصد المزاح واللعب، دون قصده للفرقة، كأن تقول له زوجته أرد عليك ما أصدقتنى وأخلعك فيقول: خالعتك قاصدا مزاحها.

13: 1- والرأي أن خلع الهازل يقع لقول النبى صلى الله عليه وسلم "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلحاق، والرجعة "(١)، والخلع نوع من الطلاق فيقع من الهازل، ولأن الهازل فى الخلع أتى بالقول غير ملتزم لحكمه - أي الأثر المترتب عليه - وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزم حكمه، شاء أم أبى لأن ذلك لا يقف على اختياره، وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له، مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى التلاز مهما" (١).

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين لابن القيم ج ٣ ص ١٢٣

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ج ۱ ص ۲۰۸، والحاكم في المستدرك ج۲ ص ۲۱۱، والترمذي ج ت ص ۴۱. والترمذي ج ت ص ۶۹۰، والترمذي ج

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين لابن القيم ج٣ص ١٢٤

وفى القول بوقوع طلاق الهازل وخلعه تأكيد على مكانة الأسرة فى الاسلام، وما أحاطها الشارع الحكيم به من حفظ وصيانه، حيث لم يسمح أن تكون الأسرة المسلمة عرضة لهزل الهازلين أو مزاح المازحين.



# المطلب الرابع خلع االغضبان

٥٤ ١- المقصود بالغضبان هنا: الشخص الذى اشتد به الغضب حتى أفقده صوابه، فصار لا يعي شيئا مما يصدر عنه، فإذا ما استثارت المرأة زوجها واستشاطت غضبه وطلبت منه الخلع وهو في هذه الحالة فأجابها فهل يقع خلعه أم لا يقع؟

١٤٦ – قد قرر الفقهاء أن طلاق الغضبان لا يقع فكذا لا يقع خلعه، وذلك لأن الغضبان يكون كالمكره في انتفاء القصد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا طلاق و لا عتاق في إغلاق"(١).

- ومن معانى الإغلاق: الغضب، كما فسره بذلك الإمام السشافعي، وأحمد بن حنبل و أبو داود وبعض أئمة المالكية، وهو ما ذكره الإمام ابسن القيم، ثم يعلق فيقول "وهو من أحسن التفاسير، لأن الغضبان غلق عليه باب القصد بشدة غضبه، فهو كالمكره، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره، لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذى هو دونه، فهو قاصد حقيقته، ومن هنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه، وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السمكران والمجنون، فإن الغضب غول العقل، يغتاله كما يغتاله الخمر بل أشد، وهو شعبة من الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع "(۲).

<sup>(</sup>۱) سنن بن ماجه ج۱ص، ٦٦، وسنن البيهقي ج ۷ ص ٣٥٧، وسنن الدارقطني ج ٤ ص. ٣٦.

<sup>(</sup>٣) اعلام الموقعين لابن القيم ج ٣ ص٥٢، ٥٣

وهو ما نص عليه الشيعة الإمامية فقالوا " لا يقع-أى الخلع-مع الصغر والجنون و لا مع الإكراه و لا مع السكر و لا مع الغضب الرافع للقصد "(١).

۱٤٧ – ومن العلماء من يلحق بالغضبان من اعترته حالة انفعال بحيث لا يدرى ما يقول ويفعل ويسمى المدهوش، والفارق بينه وبين الغضبان: أن الغضبان هو الذى بلغ به الغضب درجة تختل فيها أقواله وأفعاله وتضطرب أما المدهوش فهو الذى فقد تمييزه وقد يكون ذلك من غضب أو غيره (٢).

15۸ - أما إن لم يصل الغضب بصاحبه إلى حد الإغلاق، بأن كان واعياً لما يصدر عنه من أفعال، مدركاً لما يتلفظ به من أقوال، فإن خلعه وقوع الخلع أو الطلاق في هذه الحالة لما وقعت الفرقة من أحد إذ لا ينهى أحد رباط الزوجية إلا وهو غاضب من زوجته، كما أنها لا تطلب الخلع إلا حال غضبها، وهو ما جاءت الإشارة اليه عند الحديث عن طلاق الغضبان في نيل الأوطار للشوكاني (٣).

159 - ومن العلماء من قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام، كما قال الإمام بن القيم رحمه الله " والغضب على ثلاثة أقسام أحدها ما يزيل العقل فلا يستعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، الثاني ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه، الثالث أن يستحكم ويشند به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه "(1).

<sup>(</sup>١) شرائع الاسلام ج ٢ص ٧١

<sup>(</sup>٢) أحكام الأسرة في الإسلام لفضيلة الدكتور / محمد مصطفى شلبي ص ٥٠٢

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ج٦ ص٢٧٩

<sup>(</sup>٤) زاد الميعاد لابن القيم ج ٥ ص ٢١٤

### المطلب الخامس خلع السكران

١٥٠- السكران: إما أن يكون متعدياً بسكره، أو أن يكون غير متعد.

فإن كان غير متعد بسكره بأن كان سبب سكره أمراً مباحاً، كتناول البنج للتداوى، أو تتاول مادة مخدرة دون أن يعلم أنها كذلك، أو كمسن شرب الخمر مكرهاً أو مضطراً، فقد اتفق الفقهاء على أن طلاقه لا يقع إذا صدرت منه صيغة الطلاق وهو في هذه الحالة(١).

يقول ابن قدامة " أجمع أهل العلم على أن زائل العقل بغير سكر أو مـــا في معناه لا يقع طلاقه "(٢).

ولما كان الخلع في معنى الطلاق كان من خالع زوجته حال سكره ولم يكن متعدياً بهذا السكر فلا يقع خلعه.

۱۰۱ – أما إن كان متعدياً بسكره بأن كان سكره بطريق محرم كتناول الخمر والمواد المسكرة أو المخدرة اختياراً منه فقد اختلف الفقهاء في وقوع الخلع منه وهو في هذه الحاله وذلك على رأيين:

#### الرأى الأول

١٥٢ ومنهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد،
 ويرون أن خلع السكران في هذه الحالة يقع.

<sup>(</sup>١) أصول البزدوى وكشف الأسرار عليه ج٤ ص ١٤٧١-١٤٧٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه ج٣ ص٢٧٩

كما جاء في المبسوط "وخلع السكران وطلاقه وعتاقه يقع"(١).

وفى الأم "قال ويجوز طلاق السكران من الــشراب المــسكر وعنقــه ويلزمه ما صنع ولا يجوز طلاق المغلوب على عقله السكر"(٢).

وفى المدونة الكبرى " قلت: أيجوز طلاق السكران؟ قال: نعم قال مالك طلاق السكران جائز، قلت لابن القاسم: ومخالعة السكران جائز، قال: نعم ومخالعته"(٣).

١٥٣ - وقد استدل أصحاب هذا الرأى بالأدلة الآتية:

١) قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ (١).

فقد ثبت في الآية الكريمة النهى عن الصلاة في حال السسكر، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف عنهم وهم في هذه الحالة، وكسل مكلف يصح منه الطلاق والخلع كما تصح منه باقي التكاليف الشرعية (٥).

حدیث النبی صلی الله علیه وسلم " کل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
 والمغلوب علی عقله (۱) والسکران لیس واحداً ممن عسدهم الحدیث

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ج٦ ص١٧٦

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي ج ٥ ص ٧ ٢٥

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى ج٦ ص ٢٤

<sup>(</sup>٤) سورة النساء- الآية ٤٣

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ج٦ ص٢٣٧

<sup>(</sup>١) جامع الأصول ج٧ص٢٠٦، وبفتح البارى ج٩ص ٣٩٣ بلفظ " كل الطلاق جائز =

الشريف فيجوز خلعه وطلاقه.

٣) قياساً على الحدود والقصاص فلو قذف السكران أو قتل للزمه الحد أو القصاص فناسب ذلك أن يلزمه طلاقه وخلعه، والقول بغير ذلك ينافى مقاصد الشريعة إذ القول بعكس هذا يجعله إذا فعل حراماً واحداً لزمه حكمه وإن تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحرم الآخر له يلزمه شيء، كما لو ارتد بغير سكر فيلزمه حكم الردة فإذا جمع بين الردة والسكر لم يلزمه حكم الردة لأجل السكر، وهذا مضالف لمقاصد الشريعة (1) لذا ينبغي القول بصحة وقوع الخلع منه لا سيما أن السكران عاص بسبب سكره فلا يصح مكافأته بمعصيته بأن تسقط عنه التكاليف أو الالتزامات التي ألزم بها نفسه حال سكره.

#### الرأى الثاني:

١٥٤ - وهى الرواية الثانية عند الأمام أحمد، ورأى عند الشافعية بعدم وقوع الطلاق والخلع من السكران بلا فرق بين أن يكون متعدياً بسكره من عدمه.

وفى المعنى " والرواية الثانية: لا يقع طلاقه، وهو قول عثمان رضي الله عنه ومذهب كثير من التابعين، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه وقال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح (٢).

إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله "دون حرف العطف، وبصحيح البخارى بلفظ
 " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " ج٥ ص ٢٠ ١٩

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ج٦ ص٢٣٧

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ج٧ ص ٢٨٩

وفى المهذب "وروى المزني أنه قال في القديم لا يصمح ظهاره والطلاق والظهار واحد، فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يصمح وهو اختيار المزني وأبي ثور لانه زائل العقل فأشبه النائم أو مفقود الإرادة فأشبه المكره (1).

#### ١٥٥ - وقد استدلوا بما يلي:

- ا) بعض الأقوال الواردة عن الصحابة، كقول عثمان بن عفان "ليس لمجنون و لا لسكران طلاق " وقول ابن عباس " طللاق السكران والمستكره ليس بجائز "(۱) وفي هذا دليل على عدم وقوع الطلاق من السكران، وكذا خلعه لأن ما يشترط في واحد منهما يشترط في الآخر.
- ٢) قياس زائل العقل بالسكر على المجنون والنائم والمعتوه فى أن كلم منهم زائل العقل أو المكره فإنه فاقد الإرادة الصحيحة فتصبح عبارته ملغاة لا قيمة لها ولذا لا يقع طلاقه ولا يصح خلعه (٣).

#### الرأي الراجح

107 - باستعراض أدلة الفريقين يتبين رجحان رأى الجمهور القائل بوقوع الخلع من السكران المتعدى بسكره لقوتها وتعددها، ولو صحت الأقوال المنسوبة للصحابة رضوان الله عليهم في عدم وقوع طلاق السكران

<sup>(</sup>۱) المهذب للشيرازي ج ۲ ص ۷۷

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ج٦ ص٢٣٥

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ج٨ص٢٥٦

لأمكن حملها على السكران غير المتعدى بسكره، وبخاصــة أن الــصحابة جعلوا السكران كالصاحى فى حقوق العباد كما فى حد القذف وغيره مـن الأحكام ('') أما قياس زائل العقل بالسكر على المجنون وغيره فهو قياس مع الفارق لأن السكران بمحرم متعد بسكره وقد فقد إرادته باختياره بعد إتيانــه المحرم فيجب أن يؤاخذ بتصرفاته عقوبة وزجراً له.

10۷ – هذا ومن الواجب أن نشير هنا إلى أن القانون المصرى عند تنظيمه لهذا الأمر بالنسبة للطلاق قد تبنى الرأى المرجوح فنصت المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أنه " لا يقع طلاق السكران والمكره "وجاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون ما نصه "طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجح لأحمد، وقول في المذاهب الثلاثة، ورأى كثير من التابعين، وأنه لا يعرف عن أحد من الصحابة قول فيه بالوقوع ".



<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ج٦ ص٢٣٧

## المطلب السادس

### خلع االمريض مرض الموت

10A – المريض مرض الموت: هو من أضناه مرض عجز به عن الإنيان إلى المعتادة خارج البيت كعجز العالم الفقيه عن الإنيان إلى المسجد، و عجز التاجر عن الإنيان إلى دكانه، ثم استمر المرض في حدود السنة دون تزايد وأعقبه الموت<sup>(1)</sup>.

ويلحق به من يترقب الموت كمن حكم عليه بالقتل وينتظر تنفيذ هذا الحكم، أو كالمشرف على الغرق في سفينة، وكمن حضر صف القتال ونصو ذلك.

١٥٩ - وقد ذهب جمهور الفقهاء الى أن خلع المريض مرض الموت صحيح ونافذ قياساً على طلاقه، لأنه لو طلق بغير عوض لجاز طلاقه فلأن يجوز بعوض أولى، ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شىء.

- يقول ابن قدامة في المغنى " وأما خلعه زوجته فلا إشكال في صحته سواء كان بمهر مثلها أو أكثر أو أقل ولا يعتبر من الثلث لأنه لو طلق بغير عوض لصح فلأن يصح بعوض أولى ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء "(٢).
- ويقول ابن حزم " وطلاق المريض كطلاق الصحيح و لا فرق مات من

<sup>(</sup>۱) حاشية بن عابدين ج٣ص٢٨٤

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ج٨ص٢٢٣

ذلك المرض أم لم يمت منه"<sup>(۱)</sup> مما يفهم منه أن الظاهرية يجيزون الخلع في مرض الموت فلا فرق عندهم بين المريض والصحيح.

أما المالكية فلا يجيزون خلع المريض مرض الموت لما في ذلك من اخراج وارث في مرض موته (٢).

١٦٠ وقد اختلف الفقهاء فيما إذا ما كانت الزوجة ترث من زوجها المخالع إذا مات في هذا المرض من عدمه!

فذهب الفقهاء في ذلك مذهبين:

#### المذهب الأول:

171 - ويرى أن الزوجة المختلعة ترث زوجها إذا مات فى مرض الموت الذى خالعها فيه، وسواء عندهم أن يموت وهى فى العدة، أو إذا انتهت عدتها أو تزوجت غيره بعد العدة، إذ أنه طلقها فى مرض موته وهو ما يعرفه الفقهاء بأنه طلاق الفار، أو طلاق الفرار لأن فيه فراراً من أن ترثه زوجته فيرد عليه قصده ويعامل بنقيض مقصوده، وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة.

فعند المالكية " ترثه زوجته المطلقة في المرض إن مات مـــن مرضـــه الذي خالعهـــا فيه ولو خــرجت من العــدة وتزوجت غيره ".

وفصل الحنابلة فقالوا " يصبح خلع المريض مرض الموت بما قل أو كثر من بدل، لأنه لو طلقها بغير عوض لصبح طلاقه فلأن يطلقها بعوض

<sup>(</sup>۱) المحلى لابن حزم ج١٠ص٢١٨

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج٢ ص٣٥٢و ٣٥٣

أولى، فإن أوصى لها بمثل ميراثها أو أقل صح، لأنه لا تهمة فى أن طلقها ليعطيها ذلك وإن أوصى لها بزيادة على ميراثها فللورثة منع الزائد عنها، لأنه اتهم فى أنه قصد إيصال ذلك إليها، وحيث لم يكن له سبيل إلى إيصاله إليها وهى زوجة فطلقها عن طريق الخلع ليوصل ذلك إليها فمنع كما لو أوصى لوارث(١).

177 - واستدل أصحاب هذا الرأى بما روى عن عبد الرحمن بن عوف أنه طلق زوجته فبتّها ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان<sup>(٢)</sup>.

#### المذهب الثاني:

17٣ - ويرى أن الزوجة المختلعة لا ترث من زوجها إذا مات في العدة لأنها رضيت بإبطال حقها بسؤال زوجها الطلاق في مرض موته وغالب الأحوال أنها تكون عالمة بهذا المرض وبما يترتب على الخلع من آثار وبطلبها الطلاق أيضاً يكون الزوج غير متهم بالفرار من توريثها وهو رأى الشافعية والأباضية ورواية عند الحنابلة.

وهو ما نص عليه الشيرازي بقوله " إن سألته الطلاق لـم ترث لأنـه غير متهم"(٣).

كما أشار إليه ابن قدامة فقال " وان سألته الطلاق في مرضه فأجابها

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ج ٧ ص ٨٩

<sup>(</sup>۲) السنن للبيهقي ج٧ ص ٣٦٢

<sup>(</sup>٣) المهذب للشير ازى ج٢ ص٢٥

القاضى ففيه روايتان، أحدهما - لا ترثه لأنه ليس بفار "(١).

ونص عليه الأباضية فقالوا "وان مرض فافتدت منه فمات في مرضه لسم ترثه، لأن افتداءها إسقاط لميراثها باختيارها ولو كانت في العدة "(٢).



<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة ج٧ ص٢٢٣

<sup>(</sup>۲) شرح النيل ج٣ص٥٠١

## المبحث الثانى في المخالعة وما بشترط فيها

175 - المخالعة هي الزوجة التي يقع عليها الخلع، وإذا كان الفقهاء قد اشترطوا في الزوج المخالع أن يكون مكلفاً اى بالغاً عاقلاً، وأن يكون مختاراً، أي غير مكره على المخالعة، قاصداً إليها عن وعي ورغبة، فها تطلب ذات الشروط في الزوجة المخالعة؟ وهل توجد شروط أخرى تطلب في الزوجة المخالعة ولا تطلب في الزوج نظراً لطبيعة المارأة والأحكام الخاصة بها؟

نتاول الإجابة على هذه التساؤلات في هذا المبحث من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول: سلامة ارادة الزوجة وأهليتها للتصرف

المطلب الثاتى: كون الزوجة محلاً للخلع

المطلب الثالث: كون الخلع في طهر لم يمسسها الزوج فيه



## المطلب الأول سلامة إرادة الزوجة

170 سبقت الإشارة إلى ما اشترطه الفقهاء فى الزوج المخالع من أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً، وأن يكون مختاراً، أى غير مكره على المخالعة، قاصداً إليها عن وعى ورغبة دون إكراه، وهى بذاتها الشروط التى تطلب فى المرأة المخالعة عند بحث سلامة إرادتها وأهليتها المتصرف.

وعلى هذا فيسرى فى حق الزوجة ذات الأحكام التى قدمناها فى شأن الهزل والغضب والسكر، ويتبقى – مما يتعلق بسلامة إرادة الزوجة بعض عناصر بحاجة إلى بحث خاص نظراً الاختلاف حكم المرأة عن الرجل فيها، وهى:

الفرع الأول:حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع.

الفرع الثانى: خلع المريضة مرض الموت.

الفرع الثالث: خلع الولى عن الزوجة.



## الفرع الأول حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع

177 - يحرم على الزوج أن يؤذى زوجته بأن يمنعها من حقوقها، أو يلحق بها ضرراً في نفسها أو مالها بأي وسيلة من وسائل الإكراه حتى تضجر وتختلع نفسها.

ومن يفعل ذلك فهو آثم كما قرر العلماء، ولكن هل يصح الخلع فى هذه الحالة أم يقع باطلاً لا أثر له؟ أم ينقلب طلاقاً وتسترد الزوجة ما دفعته فضلاً عن حقوقها المالية التى تترتب على الطلاق؟

اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين، وذلك على النحو الآتي بيانه:

## الرأي الأول:

۱٦٧ - ويرى أن الخلع فى هذه الحالة باطل والعوض مردود، وهو قول ابن عباس ومجاهد والنخعى والزهرى وغيرهم وبه جاء الرأى عن مالك والثورى وقتادة والشافعى والحنابلة.

ونص الحنابلة على ذلك بقولهم " ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق فلم يستحق، كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة، والخلع هنا يبطل ويصبح طلاقاً رجعيا، لأن الرجعة إنما سقطت لأجل ملكية المال فإذا لم يملك المال كان له الرجعة (').

وهو ما اشترطه المالكية بأن يكون الخلع اختياراً من الزوجة دون إكراه

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامه ج٧ص٧٤، والمرجع هنا في رأى الشافعية هو المجموع شرح المهذب ج١١ص٦

ولا ضرر وإلا وقع طلاقا لا خلعاً(١).

١٦٨ - وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالآيات التالية:

- ا قوله تعالى ﴿ وَلَا حَمِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَانَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَن
   حَنَافَا أَلَا يُقيمًا حُدُودَ ٱللهِ ﴾(٢).
- ٢) قوله تعالى ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِسَآءَ كَرْهَا اللهِ وَلَا تَعْضُلُوهُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ
   وَلَا تَعْضُلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ
   مُنْيَنَةٍ ﴾ (٢).
- ٣) قوله تعالى ﴿ وَإِنْ أَرَدتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُحكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنهُنَّ
   قينطارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾(١).

فهذه الآيات تدل على منع الزوج من أن يأخذ من زوجته شيئاً مما آتاها إلا إذا توافر موجب الخلع أو أتت الزوجة بفاحشة مبينه فيجوز عندئذ، كما سبق نقله عن ابن سيرين وأبى قلابة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ج٢ص٦٨

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم ٢٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية رقم ١٩

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية رقم ٢٠

<sup>(</sup>٥) المغنى لابن قدامة ج٦ ص ١٧٤

## الرأى الثانى

١٦٩ ويرى أن الخلع صحيح والعوض لا يرد، مع إثم الزوج ديانــة،
 وبهذا الرأى قال الحنفية<sup>(١)</sup>.

وحجة هذا الرأي أن الزوج أسقط ملكه عنها بعوض رضيت به، وهـو من أهل الإسقاط، أما المرأة فهى من أهل المعاوضة والرضا فيصح الخلـع ويلزم العوض.

#### ولعل الراجح

• ١٧٠ هو ما جاء به أصحاب الرأى الأول الذى يقول ببطلان الخلع مع وقوع الطلاق الرجعى واسترداد الزوجة للعوض، وذلك لقوة أدلة هذا الرأى وحتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية، في حين أنها لم تطلب الخلع إلا لتوقى الضرر الواقع عليها من الزوج، أما الزوج فكان الأولى به أن يسرح بإحسان ما دام هو الراغب في الفرقة وبيده الطلاق.

۱۷۱ - ونرى أن مالا يجوز ديانة لا يجوز قضاء، فــلا أصــل لهــذة التغرقة، وينبغى ان يكون ما هو محظور فى الديانة محظوراً أيــضاً فــى أحكام القضاء، لأن الشأن فى القضاء الإسلامى أن يطبق أحكــام الديانــة فيقرر ما هو حلال ويحكم به ويبطل ما هو حرام ولا يحكــم بــه(٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج٤ ص١٩٠

<sup>(</sup>٢) المفصل في احكام الأسرة وبيت المسلم د/ عبد الكريم زيدان ج ٨ ص ١٩٤

# الفرع الثاني خلع المريضة مرض الموت

1 \tag{7} - إذا اختلعت الزوجة في مرض موتها، ثم ماتت وهي في العدة فهل يصح الخلع ويستحق الزوج بدل الخلع الذي دفعته له ليطلقها فيبقي ملكا له أم يسترده ورثة المختلعة دفعاً لتهمة التواطؤ بين الزوجين لحرمان بعض الورثة، كما ان للمسألة وجه آخر – في ظل التطبيق العملي لنص القانون المستحدث – وهو أن تخالع المراة زوجها بأن ترد له ما أعطاها من صداق لتحرمه هو من ميراثها.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:

## الرأى الأول:

۱۷۳ – ويرى أن مخالعة الزوجة لزوجها فـــى مـــرض موتهـــا يقـــع صحيحاً، وهو للحنفية والشافعية والحنابة والظاهرية والزيدية وغيرهم.

غير أن أصحاب هذا الرأى قد اختلفوا في القدر الذي تجوز المخالعة. به.

- فعند الحنفية يأخذ الزوج الأقل من ثلاثة أشياء: بدل الخليع، أو ثليث التركة، أو ميراثه منها فيقول ابن عابدين "خلع المريضة يعتبر مين الثلث لأنه تبرع فله الأقل من إرثه وبدل الخلع إن خرج من الثلث، وإلا فالأقل من إرثه والثلث إن ماتت في العدة "(١).
- وذهب الشافعية إلى أن خلع المريضة مرض الموت صحيح إلا أنه في

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ج٣ص ٤٦٠

حدود مهر المثل أو ثلث التركة أيهما اقل، فإذا خالعته على ألف وكان مهر مثلها ذلك استحقه بعد موتها إذا كان ثلث تركتها أكثر من ألف وإن كان أقل من ألف استحق ثلث التركة، وفي مغني المحتاج "ويصح اختلاع المريضة مرض الموت لأن لها صيرف مالها في شهواتها بخلاف السفيه ولا يحسب من الثلث الا الزائد من مهر المثل لأن الزائد عليه هو التبرع"(١).

- وقال الحنابلة أن الزوج يأخذ الأقل من بدل الخلع أو من ميراثه منها فجاء في المغنى " إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها وهذا المذهب"(٢).
- ما الظاهرية فلا يفرقون بين الصحيح والمريض فتصرفات المريض مرض الموت زوجاً كان أو زوجة صحيحة عندهم، وعلى هذا لو خالعته على مبلغ ما ثم مانت فله العوض كاملاً سواء كان أقل من الميراث أو النائث أو أكثر (٣).

#### الرأى الثاني:

1۷٤ - وهو المشهور في مذهب المالكية، ويرى عدم جواز مخالعة النوجة لزوجها في مرض الموت وتحريم أخذ شيء منها، وإذا وقع لـزم الطلاق و لا توارث بينهما، وذلك لما فيه من حرمان وارث من حقه، وقد جاء في المدونة " قلت أرأيت إن اختلعت المريضة من زوجها في مرضها

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ج٣ ص ٢٦٥

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامة ج٨ص٥٢٠

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم ج١٠ ص٢٠٣

أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك لا يجوز ذلك، قلت: فهل يرثها؟ قال مالك: لا يرثها"(١).

## الرأى الراجح

العل رأى القائلين بصحة الخلع ووقوعه إذا كان العوض بقدر ميراث الزوج هو الأرجح، ورد ما زاد على ميراثه منها، وذلك لأنه تتنفى حينئذ شبهتا التواطؤ للإضرار بالورثة، وإخراج وارث من التركة.



<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى ج٢ ص٣٥١

## الفرع الثالث خلع الولي عن الزوجة

1٧٦- إذا كان الخلاف قد ثار بين الفقهاء حول صحة وقوع الخلع من ولي الصغير أو المجنون، فقد ثار النقاش بينهم كذلك عند الحديث عن حكم مباشرة ولى الزوجة للخلع حال كونها صغيرة أو سفيهة أو مجنونة، وفى ذلك حالات عدة:

#### الحالة الأولى:

الذرج أن يكون عوض الخلع من مال الولى، بأن ضمنه الولى للزوج أو التزم به من ماله الخاص، فهنا يكون الخلع صحيحاً ويلتزم السولى بالعوض وذلك باتفاق جمهور الفقهاء (١)، وذلك لما عندهم من جواز خلع الأجنبى، فإن جاز بذله من غير الولي فيكون بذله من الولي أولى، وهو ما نص عليه الفقهاء بقولهم "وإن خالعها بشيء من ماله جاز لأنه يجوز مسن الأجنبي فمن الولي أولى "، "ولا يكون له الرجوع على الزوجة في مالها إلا أن تكون محجوراً عليها لإفلاسها، فيرجع عليها إذا أيسرت وفك الحجر عنها "(١).

وخالف في ذلك الظاهرية فلم يروا جواز الخلع من الولى مطلقاً<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حاشیة ابن عابدین ج۳ص،٤٥٨، جو اهر الإکلیل ج۱ ص،۳۳۰، مغنی المحتساج ج۳ ص ۲۷۷، المعنی لابن قدامة ج۸ص،۲۱

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامة ج٨ص ٢١٦

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم ج١٠ ص٢٤٤

#### الحالة الثانية

١٧٨ أن يخالع الولي على أن يكون عوض الخلع من مال الزوجة،
 دون النزام من الولي، وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز للولى أن يخالع من مال الزوجة إذا رأى في ذلك مصلحة لها، وهذا رأى المالكية وبعض الحنابلة (١).

وعلة ذلك عندهم أن الولي قد يرى فى الخلع مصلحة لابنته أو درء مفسدة عنها بتخليصها من زوج يتلف مالها أو تخاف منه على نفسها وعقلها، ففي هذه الحالة لا يعتبر بذل العوض تبذيراً وإنما صيانة لنفسها وحفظ مالها كما يجوز للولى بذل مالها فى مداواتها وفك أسرها(٢).

وقد جاء فى جواهر الإكليل " وجاز الخلع من الأب عن بنته المجبرة بدون إذنها ولو بجميع مهرها حيث اقتضت مصلحتها "(٣).

المذهب الثانى: أنه لا يجوز لولى الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة أن يخالع عنها من مالها، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة فضلاً عن الظاهرية لعدم جوازهم خلع الولى (4).

وقد نص أصحاب هذا الرأى على ذلك فقالوا "ولا يجوز للأب أن يخلع

<sup>(</sup>١) جواهر الإكليل ج١ ص٣٠٠، المغنى لابن قدامة ج٨ص٢١٦

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ج٨ص٢١٦

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ج١ ص٣٣٠

<sup>(</sup>٤) حاشية بن عابدين ج7ص70، ١٥٥، المهـذب للـشير ازى ج7 ص70، مغنى المحتاج ج7 ص 77، والمغنى لابن قدامة ج70، 71،

البنت الصغيرة من الزوج بشىء من مالها لأنه يسقط بذلك حقها" (١) وفى هذه الحالة لا يلزمها العوض، إذ أنه كالتبرع من ناحية أن فيه بذلاً لسبعض مال الصغيرة أو السفيهة أو المجنونة والولى لا يملكه.

## الرأى الراجح

۱۷۹ لعل الراجح في هذه المسألة هو رأى الجمهور القائل بعدم وقوع
 الخلع من ولى الزوجة حال كونها صغيرة أو سفيهة أو مجنونه.

- فمن ناحية أن مخالعة الولى من مال الزوجة فيه إسقاط لحقهـا مـن
   المهر والاستمتاع وهو لا يملك ذلك.
- ومن ناحية أخرى فإن ما عسى أن يكون سبباً للخلع من بغض المرأة لزوجها وكراهيتها لمعاشرته، هو مما يستلزم لتحققه وجود العقل والإدراك من الزوجة.

مع وجوب التفرقة بين الصغيرة والمجنونة من جهة والسفيهة من جهة أخرى إذ أن الأخيرة يتوقف الأمر على قبولها إن كانت من أهل القبول بأن كانت مميزة تعرف أن النكاح جالب والخلع سالب، فإن قبلت وقــع الخلــع لتحقق شرطه وهو القبول.

ومع مراعاة أنه إذا ظلم الزوج زوجته الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة ورأى الولى أن خلاصها منه أو أن الحفاظ على أي من المقاصد الخمسة يتطلب تدخله للاتفاق مع الزوج على الخلع بعوض من مال الزوجة فتكون الفتوى على مذهب المالكية من أنه يجوز للولى أن يخالع عن الزوجسة إذا رأى في ذلك مصلحة لها.

<sup>(</sup>۱) المهذب للثيرازي ج٢ ص ٢١

## المطلب الثاني كون الزوجة محلاً للخلع

1۸۰ - حتى تكون الزوجة محلاً للخلع، ويكون الخلسع بينها وبسين زوجها صحيحاً تترتب عليه الآثار التي قررها الشارع فيجب أن يكون عقد زواجها صحيحاً توافرت فيه جميع أركان وشروط العقد الصحيح على ما قرره الفقهاء عند تناولهم لأحكام عقد الزواج، وهذا الأمر محل اتفاق بسين الفقهاء (۱).

۱۸۱ - وترتيباً على ذلك: فإن خلع الأجنبية التي ليست بزوجة للمخالع لا يقع لانعدام الزوجية بينهما، ولأن الخلع يتبع الزواج، كذلك لا يقع خلسع من تزوجت بعقد زواج فاسد لأن الواجب في العقد الفاسد هو التفريق بين الزوجين لبطلان العقد وانعدامه شرعاً.

- ولما كانت المطلقة طلاقاً رجعياً ولم تنقض عدتها تعتبر زوجة حكماً، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع الحل ولا ملك النكاح، فيكون ما تبذله المرأة في هذه العدة هو عوض عن فكاكها عن رباط الزوجية فتصح مخالعتها، وبهذا صرح الفقهاء (٢)، وسواء في ذلك أن كانت في عدة الطلقة الأولى أو عدة الطلقة الثانية.

غير أن الخلع في عدة المطلقة رجعياً يتنافى مع الحكمة التي شرعت من أجلها العدة إذ أنها شرعت حتى لا تنفصم عرى الزوجية مرة واحدة بعد

<sup>(</sup>١) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص٢٥٣

<sup>(</sup>٢) المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم د/ عبد الكريم زيدان ج٨ ص٠٤٠

الطلقة الأولى أو الثانية وإنما أراد الشارع الحكيم أن يعطى للزوجين الفرصة في مراجعة الأمر وإعادة الزوجية الى ما كانت عليه بأن يراجع الزوج زوجته قبل انتهاء عدتها، ولكنه لو وقع في العدة وقع صحيحاً.

وإذا كنا نشترط فى هذه الحالة ألا تنقضى العدة حتى يسصح الخلع، فبالمفهوم المخالف إذا انقضت العدة وأصبح الطلاق بائناً فلا يصح الخلع لأن الزوجية لم تعد قائمة، وكذلك لو أن الزوج طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا يصح الخلع ولو لم تنقض العدة.

وبالجملة فلا يصح الخلع إلا إذا كانت الزوجية قائمة وصحيحة، فأن انتهت علاقة الزوجية أو كانت فاسدة فلا يقع الخلع.

وقد جاء فى المادة ٢٩٧ من مجموعة الأحكام الشرعية لقدري باشا ما نصه " إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه ".



## المطلب الثالث

## كون الخلع في طهر لم يمسسها الزوج فيه

۱۸۲ - هل يشترط أن يكون الخلع فى طهر لم يجامع الرجل زوجتسه فيه؟ بحيث لو حدث حال حيض المرأة أو فى طهر جامعها الرجل فيه لا يقع صحيحاً؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين وفقاً لما يلى:

- الرأي الأول: أن الخلع إذا وقع في حال الحييض أو الطهير الدى جامعها فيه فهو صحيح وجائز، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(١).
- الرأى الثانى: أنه يشترط لصحة الخلع أن تكون الزوجة فى طهر لـم
   يمسسها الزوج فيه، وهذا رأى الزيدية والجعفرية والظاهرية وهو ما
   ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله(٢).

### وسبب الاختلاف

۱۸۳ - هو رأى كل فريق فى صحة طلاق الروجة حال حيضها أو فى طهر جامعها الزوج فيه فمن يرى صحة الطلاق فى هذه الحالة يقول بصحة الخلع كذلك، ومن يرى عدم وقوع الطلاق إلا أن تكون الزوجة فى طهر لم

<sup>(</sup>۱) حاشية بن عابدين جـ٣ص ٤٤١، جو اهر الإكليل ج١ ص٣٣٨، مغنى المحتــــاج ج٣ ص ٣٠٨، – المغنى لابن قدامة ج٨ص١٧٤

 <sup>(</sup>۲) البحر الزخسار ج٤ ص ١٧٤، شسرائع الإسسلام ج ٢ ص ٧١، المحلسى ج ١٠ ص ١٦٦، زاد المعاد لابن القيم ج٤ ص ٨٣

يمسسها الزوج فيه يقول بعدم صحة الخلع، وانضم إلى هذا الفريق الأخيــر من يرى أن الخلع فسخ لا طلاق.

## أدلة أصحاب الرأى الأول

١٨٤ – استدل أصحاب الرأى الأول القائلون بأن الخلع إذا وقع فى حال الحيض أو الطهر الذى جامعها فيه فهو صحيح – وهم جمهور الفقهاء – بأدلة من القرآن والسنة والمعقول.

## أولاً: من القرآن

مطلق النص القرآنى الدال على جواز الخلع فى قوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ آللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آفْتَدَتْ بِهِ عَهُ (١)، فالآية لم تغرق بين أن يكون الخلع فى طهر أو فى حيض، وعلى هذا فالخلع يقع صحيحاً سواء وقع فى طهر أو فى حيض (١).

## ثانياً: من السنة

عدم سؤال النبى صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس فى حديث الباب برواياته المختلفة عن حالها أحائض هى أم فى طهر؟

فدل ذلك على جواز وقوع الخلع حال الطهر والحيض على السواء، وقد قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لرواية البخارى " وفيه أن الخلع جائز في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة- الآية رقم ٢٢٩

<sup>(</sup>۲) مغنى المحتاج ج٣ ص ٣٠٨

الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسألها أحائض هى أم V? "( $^{(1)}$ ), وهو ما قرره الشوكانى إذ قال " والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم كما فى أحاديث الباب وغيرها " $^{(7)}$ .

## ثالثاً: من العقول

أن سبب المنع من الطلاق فى الحيض هو ما يلحقها من إطالة لفترة العدة عليها، و الخلع لا يحصل إلا بقبول الزوجة وبرغبتها، فيكون ذلك رضاً منها وقد يكون فيه تحقق مصلحتها بدفع سوء العشرة من جانب الزوج (٣).

### أدلة أصحاب الرأى الثاني

1۸٥ - واستدل أصحاب الرأى الثانى القائلون أنه يشترط لصحة الخلع أن تكون الزوجة فى طهر لم يمسسها الزوج فيه بقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِيُ إِذَا طَلَّقْتُدُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنّ لِعِدَّ بِنَ وَأَحْصُواْ الْعِدّةَ ﴾ (أ) وقد فسر ابن عباس ترجمان القرآن هذه الآية فقال: ألا يطلقها وهى حائض أو فى طهر جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة (٥).

١٨٦ - ويبقى الخلاف قائماً في هذه المسألة ما بقى الخلاف حـول حكـم الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه، وهو ما يسمى " الطلاق البدعي".

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ج<sup>٩</sup> ص ٤٠٢

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ج٦ ص٢٥٠

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ج١ ص٣٣٨

<sup>(؛)</sup> سورة الطلاق – الآية رقم ١

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ج٦ ص٢٢٦



# الباب الثالث النيابة في الخلع

۱۸۷ - المقصود بالنيابة هنا: أن ينوب عن طرفى الخلع أو أحدهما شخص آخر غيرهما في ايقاعه.

ولعلنا قد تحدثنا عن إحدى صور النيابة وهى الولاية الطبيعية عند تتاولنا لمدى جواز وقوع الخلع من ولى الزوج أو الزوجة إن كان أحدهما صغيراً أو مجنوناً وبينا أراء الفقهاء في هذا النوع من النيابة.

وفى هذا الباب نتناول الصور الأخرى للنيابة في الخلع وذلك في فصلين نتحدث في أولهما عن الوكالة في الخلع، ونتحدث في ثانيهما عن الخلع بأمر القاضي.



## الفصل الأول الوكالة في الخلع

#### تمهيد وتقسيم

المحفظ، كما عدة معان منها: الحفظ، كما في قوله تعالى ﴿ وَقَالُواْ حَسّبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ اللّوَكِيلُ ﴾(١)، كما تدل على تفويض الأمر كما في قول الله تعالى ﴿ وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلَى تفويض الأمر كما في قول الله تعالى ﴿ وَمَن يَتَوكّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسّبُهُ مَ ﴾(١)، فوكل إليه الأمر - بفتح الكاف أو تـشديدها - أى فوضـه إليه(١).

١٨٩ وفى اصطلاح الفقهاء الوكالة هى " استنابة جائز التصرف مثله،
 فيما تدخله النيابة من قول كعقد..أو فعل كقبض.."(¹).

ونتناول الوكالة في الخلع من خلال ثلاثة مباحث هي:

المبحث الأول: جواز الوكالة في الخلع

المبحث الثاني: في بيان من تصح وكالته

المبحث الثالث: الخلع من الأجنبي

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران – من الآية ١٧٣

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق - من الأبة ٣

<sup>(</sup>٣) المعجم الوجيز – ص ٦٨٠

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الارادات ج٢ ص ٢٩٩

# المبحث الأول جواز الوكالة في الخلع

١٩٠ - لا خلاف بين الفقهاء في جواز الوكالة في الخلع سواء من جهة الزوج أو جهة الزوجة فإذا وكل الزوج من يخالع عنه زوجت أو وكلت الزوجة من يخالع زوجها نيابة عنها صح ذلك وفي هذا يقول ابن قدامة: وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأى ولا أعلم فيه خلافاً(١).

١٩١ - واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم بقول الله سبحانه:
 ﴿ فَاتَعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾(١) فجعلوا المراد بالحكمين
 في الآية الكريمة أنهما وكيلان عن الزوجين.

وحيث قد تُبتت مشروعية الوكالة في الخلع فلا يخلو الأمر من أحــوال ثلاثة: -

### الحالة الأولى:-

١٩٢ أن يقدر الزوج للوكيل القدر الذى يخالع عليه كما إذا قـــال لـــه
 خالع زوجتى بمائة جنيه أو قالت الزوجة للوكيل خالع زوجى بمائة دينار.

فإذا التزم الوكيل بما قدره له موكله وخالع به فلا خلاف أيسضاً بسين الفقهاء على صحة الخلع أما إذا خالف الوكيل أمر موكله حالة التقدير فلل

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه ج ۷ ص ۹۰ و ۹۱، و يراجع فى بيـــان رأى الـــشافعية مغنـــى المحتاج ج ٣ ص ٢٦٧، وعند الحنفية تراجع حاشية بـــن عابـــدين ج٧ ص ٣٤٢، وعند المالكية يراجع الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء – الآية رقم ٣٥.

يخلو الأمر من فرضين:-

الفرض الأول: أن يكون وكيلاً عن الزوج وفي هذه الحالة إما أن يخالع بأقل من القدر المحدد له أو يخالع بأكثر من القدر المحدد له.

فإذا خالع بأقل من القدر المحدد له بأن قال له الزوج خالع زوجتى بمائة فخالع بخمسين فذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى عدم صحة الخلع و لا يقع الطلاق لأن الوكيل بمخالفته أمر موكله أصبح معزو لا عن الوكالة، و لأن الموكل قد أذن للوكيل أن يخالع بشرط ما قدره له من العوض فإذا لم يوجد المقدر لم يوجد الشرط فأشبه خلال الفضولي(١).

وفى حاشية الدسوقى " وإن نقص وكيله أي وكيل الزوج على الخلسع عن مسماه أي عما سماه الزوج له بأن قال للوكيل خالعها بعشرة فخالع القدرة لم يلزم الخلع ولا يقع الطلاق لأن الوكيل معزول عن ذلك بمخالفته إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم"(٢).

وذهب بعض الحنابلة إلى صحة الخلع لأن مخالفة الوكيل لموكله جاءت في قدر العوض وهو لا يبطله فيرجع الموكل على الوكيل بالقدر الذى نقص، كما لو وكله في بيع منزله لزيد فباعه لغيره لم يصح أما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بخمسة صح البيع وضمن

 <sup>(</sup>۱) حاشبة الدسوقى على الشرح الكبير ج ۲ ص ٣٥٥، ومغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٦٧،
 و المغنى لابن قدامه ج٧ ص ١٩١.

<sup>(</sup>٢) حاشبة الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص٣٥٥.

الوكيل قيمة النقص<sup>(١)</sup>.

وفى قول عند الشافعية يقع الخلع بمهر المثل لفساد المسمى بنقص الوكيل عن القدر الذى أذن له فيه موكله(<sup>٢)</sup>.

ب) أما إذا خالف الوكيل أمر موكله بأن خالع بأكثر مما قدره له كما إذا
 قال له خالع زوجتى بمائة جنيه فخالعها بمائة وخمسين فلا خلاف بين
 الفقهاء في صحة الخلع لأن الوكيل زاد خيراً للزوج.

الفرض الثاني: أن يكون وكيلاً عن الزوجة، فإذا قدرت له العوض فإما أن يخالع بأقل منه أو بأكثر منه وفي كلا الحالتين اما أن يضيف الخلع إليها أو إلى نفسه أو يطلق.

أ) فإن خالع بأقل مما قدرته له فلا خلاف بين الفقهاء أيضاً على صحة
 الخلع لأنه فعل خيراً لها.

يقول ابن قدامه " ألا ترى أن وكيل الزوجة لو صالح بدون العــوض الذي قدرته له صنح ولزمها ولو خالع وكيل الزوج بدون العوض الذي قدره له لم يلزمه "(<sup>7)</sup>.

ب) أما إذا خالف وخالع بأكثر مما قدرته له الزوجة وأضافه إليها بأن قالت له وكلتك في مخالعتي من زوجي بمائة فخالع بمائتين عليها فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح الخلع لأن الوكيل بمخالفته أمر

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامه ج٧ ص ١٩١.

<sup>(</sup>٢) جلال الدين المحلى على المنهاج ج ٣ ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ج ٧ ص ٢٧٣.

موكله كان معزولاً، كما لو نقص وكيل الزوج(1).

وعند المالكية "وإن زاد وكيلها على ما سمت له أو على خلع المشل إن أطلقت فعليه الزيادة على ما سمته أو على خلع المشل ولا يلزمها إلا دفع ما سمته أو خلع المثل حيث أطلقت "(٢).

وقد وافقهم بعض الحنابلة فقالوا يصح الخلع ولزمت الوكيل الزيادة لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذى يملك الخلع به بالقدر المأذون فيه مع التقدير، والزيادة تلزم الوكيل لأنها عوض بذله في الخلع فصح منه ولزمه كما لو لم يكن وكيلاً<sup>(7)</sup>.

- ج) أما إذا خالف ما قدرته له الزوجة بالزيادة وأضاف الخلع إلى نفسه فهو خلع أجنبي لأن اضافته إلى نفسه إعراض عن التوكيل منه (<sup>1)</sup> ويقع صحيحاً في هذه الحالة عند من اجاز الخلع من الأجنبي ومن اشترط فيه موافقة الزوجة.
- د) أما إذا خالف ولم يضف الخلع إلى الزوجة ولا إلى نفسه بل أطلق فإما
   أن تكون نيته إلى نفسه أو إلى الزوجة.
- ا) فإن كانت نيته إلى نفسه فهو خلع أجنبي ويكون الشأن في ذلك كما إذا أضافه لنفسه لفظاً.

 <sup>(</sup>۱) حاشبة الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص٥٥٥، كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٧،
 رسالة مخطوطة في الخلع لفضيلة الشيخ / مصطفى محمد عبد الخالق ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) حاشبة الدسوقي على الشرح الكبير ج ٢ ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأم ج ٥ ص ١٨٧.

أما إذا اتجهت نيته إلى الزوجة فإن اختلع بما قدرته له الزوجة أو أقل
 منه نفذ الخلع ولزم الزوجة العوض المقدر.

وان اختلع بأكثر مما قدر له فالراجح أن على الزوجة مسا قدرته لسه ويغرم هو الزيادة فكأنه افتداها بالعوض الذى قدرته وزيادة من عند نفسه، هذا والوكيل مصدق في توجيه نيته لأنها لا تعلم إلا منه (١).

### الحالة الثانية:

19۳ - هى حالة الإطلاق بأن يطلق الموكل للوكيل ولم يحدد له قدراً معيناً يخالع عليه كأن يقول الزوج: خالع زوجتى بمال أو خالعه وسكت فلا يخلو الأمر من تقول الزوجة خالع زوجى بمال أو خالعه وسكتت فلا يخلو الأمر من فرضين:

### الفرض الأول:

إذا كان وكيلاً عن الزوج ولم يقدر له قدراً يخالع عليه فإذا خالع بمقدار مهر المثل أو زاد عليه عند الشافعية أو بمثل ما يخالع به أمثالها عند المالكية أو خالع بمقدار المهر الذى أخذته وقت نكاحها أو زاد عليه عند الحنابلة صح الخلع لصدوره من أهله وفي محله.

أما إذا خالف الوكيل وخالع بعوض أقل من مهر المثل لا يصح و لا يقع الخلع عند الشافعية.

ويقول المالكية: إذا خالع الوكيل بأقل من القدر الذي يخالع به أمثال هذه

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٥، بلغة السالك الأقرب المسالك ج ١ ص ٢٤٥، كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٧.

الزوجة فيحلف الزوج أنه كان يريد بإطلاقه للوكيل أن يخالع بعوض المثل فإن حلف الزوج لم يلزمه الخلع إلا إذا قام الوكيل أو الزوجة بدفع ما يكمل عوض المثل.

ويرى الحنابلة: أنه لو خالع الوكيل بأقل من المهر الذى أخذت صـــح الخلع ورجع الزوج على الوكيل بقدر النقص وذلك لانـــصراف الإذن إلـــى إزالة ملك الزوج عن البضع بالعوض المقدر شرعاً فإذا أزاله الوكيل بالأقل ضمن النقص كالوكيل المطلق في البيع إذا باع بدون ثمــن المثل(١).

### الفرض الثاني:

إذا كان وكيلاً عن الزوجة ولم تقدر له قدراً من العوض يخالع عليه، فإما أن يخالع على أقل من مهر مثلها أو أقل من صداقها أو أقل من عوض أمثالها صح الخلع ونفذ لأنه فعل خيراً رجع إليها.

أما إذا خالع بعوض أكثر من مهر المثل أو أكثر من قدر صداقها وقت النكاح أو بعوض أكثر من عوض أمثالها، فإن الخلع يقع صحيحاً ويلزم الوكيل الزيادة من ماله هو ولا يلزم الزوجة إلا دفع مهر المثل عند الشافعية وقدر صداقها عند الحنابلة، وقدر العوض الذي يخالع عليه أمثالها عند المالكية وذلك لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق فتلزم الزيادة الوكيل من ماله (٢).

<sup>(</sup>۱) جلال الدين المحلى على المنهاج جــ ٣ ص ٣١٠، ٣١١، حاشية الدســوقى علـــى الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٥، بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٤٤٠، كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) جلال الدين المحلى على المنهاج ج ٣ ص ٣١٠، ٣١١، حاشية الدسوقي على =

#### الحالة الثالثة:

191 أما إذا خالف الوكيل سواء كان من جهة الزوج أو الزوجة فـــي
 جنس العوض بأن وكل في أن يخالع على مال فخالع على عـــين مـــثلاً أو
 بالعكس،

أو خالف موكله في صفة العوض حلولاً وتأجيلاً بأن وكله في أن يخالع بمائة حالة فخالع على مائة مؤجلة أو وكلته الزوجة في أن يخالع على مائة مؤجلة فخالع على مائة حالة أو خالفه في نقد البلد بأن وكله في أن يخالع على ريالات سعودية فخالع على جنيهات مصرية لم يصح الخلع في كل هذه الصور إلا أنه يغتفر القدر اليسير (١).

واستثنى الفقهاء حالة أن تكون مخالفته لصالح موكله كما إذا كان وكيلاً للزوجة ووكل في أن يخالع بمائة حالة فخالع على مائة مؤجلة، وكذلك إذا كان وكيلاً عن الزوج ووكل في أن يخالع على ألف مؤجلة فخالع على ألف حالة، وهكذا...فيكون الخلع صحيحاً بالرغم من مخالفة الوكيال الأمر موكله (٢).



الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٥ كثاف القناع ج ٣ ص ١٣٧.

<sup>(</sup>۱) جلال الدين المحلى ج ٣ ص ٣١٠، ٣١١.

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ج ٣ ص ١٨١، كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٧.

# المبحث الثانى فى من تصح وكالته في الخلع

190 – سبق أن بينا أن للزوج والزوجة أن يوكل كل منهما من يخالع نيابة عنه وقد يكون الوكيل من قبل الزوج وقد يكون من قبل الزوجة، وقد يكون وكيلاً عن الزوجين معاً.

## أولاً: - من يكون وكيلاً للزوج:

197 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للزوج أن يوكل في مخالعة زوجته من يباشر عقد الخلع، وأجازوا أن يكون الوكيل عبداً وإن لم يأذن له سيده أو محجوراً عليه بسفه وإن لم يأذن له وليه لأنه لا يتعلق بوكيل الزوج عهدة ولأن كلا منهما يجوز أن يخالع لنفسه وكل من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه صح توكيله فيه كسائر الفسوخ والعقود.

ويجوز توكيل أحدهما في قبض العوض إذا أذن له السيد أو الولى أمـــا إذا لم يأذن له فلا يجوز له ذلك.

فإذا وكل الزوج أحدهما في قبض العوض بلا إذن من السيد أو الــولى وقبض العوض فعلاً برئت الزوجة المختلعة.

كما يجوز توكيل الذمي والحربي عن الزوج<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٧، حاشية ابن عابدين ج ٨ ص ٧٧٨، رسالة مخطوطة فى الخلع لفضيلة الشيخ / مصطفى محمد عبد الخالق – كلية الــشريعة والقــانون ص٤٦.

كما يجوز للزوج توكيل أنثى في الخلع – خلافاً لبعض الزيدية – لأن المرأة لها أن تطلق نفسها إذا قال لها الزوج طلقى نفسك، وذلك القول إما تمليك لها حق الطلاق أو توكيل لها فيه فإن كان توكيلاً فذاك، وإن كان تمليكاً فمن جاز تمليكاً الشئ جاز توكيله فيه (۱).

أما الزيدية فقال بعضهم لا يصح الخلع إذا كان الوكيل امرأة، وقيل يصح لأنه عقد معاوضة كالبيع وهو الراجح عندهم إذ لا دليل على المنع منه(٢).

ولا يجوز أن يوكل الصبى ولا المجنون ولا المغمى عليه ولا غير المعين كمن وكل أحد هذين الرجلين دون تعيين.

## ثانياً: من يكون وكيلاً للزوجة:

۱۹۷ ويجوز للزوجة أن توكل في اختلاعها عبداً ولو بدون إذن سيده، وكذلك يجوز للزوجة أن توكل محجوراً عليه بسفه إذا كان العوض بعين مالها أو كان بدين وأضافه السفيه إليها وحتى إذا لم يأذن له ولبّه إذ لا ضرر يعود على السفيه من ذلك ويلزم الزوجة العوض (<sup>7</sup>).

أما إذا أضاف السفيه العوض إلى نفسه أو أطلق فلا يجوز التوكيل والخلع ليس بصحيح.

<sup>(</sup>١) كتاب الأم ج ٥ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) البحر الزخارج ٣ ص ١٨١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأم للشافعي ج ٥ ص ١٨٧، رسالة في الخلع لفضيلة الـشيخ / مـصطفى محمد عبد الخالق ص ٤٥.

ويجوز للزوجة أن توكل ذمياً وحربياً في اختلاعها، وكذلك يجوز أن توكل عنها أنثى وفقاً للراجح بين الفقهاء لأن المرأة تستقل بالاختلاع

ولا يجوز لها أن توكل صبياً ولا مجنوناً ولا المغمى عليه ولا المجهول غير المعين (١).

## ثَالثاً:- الوكيل عن الزوجين:

١٩٨ - اختلف الفقهاء في جواز أن يكون الشخص وكيلاً عن الزوجين
 في المخالعة، ويتولى إتمام الخلع عنهما بهذه الصفة.

فذهب الحنابلة إلى جواز ذلك، ففى كشاف القناع " ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحداً فله أن يتولى طرفى العقد كالنكاح"(٢).

فى حين ذهب الشافعية إلى أنه لا يصح أن يتولى شخص واحد الوكالة عن الزوجين فى الخلع، وفى مغنى المحتاج " ولو وكل الزوجان معا رجلاً واحداً تولى طرفاً منه، أى تولى أى طرف شاء من المخالعة، والطرف الأخر يتولاه أحد الزوجين أو وكيله، ولا يتولى الطرفين كما فى البيع وغيره "(٢).

#### ولعل الراجح

199- هو ما ذهب إليه الشافعية من عدم جواز أن يتولى وكيل واحد طرفي المخالعة، لما يحدث عند المخالعة – غالباً – من تعارض في

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٧، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) مغى المحتاج ج٣ ص٢٦٧ و٢٦٨.

مصلحة كل من الزوجين، ولما قد يجرى من التفاوض حول قدر العوض وشروط المخالعة، فقد يحسن أن يكون من يتولى المخالعة عن الروج بخلاف من يتولاها عن الزوجة، والله تعالى أعلم.



# البحث الثالث في خلع الأجنبي

٢٠٠ بعد أن تكلمنا عن الزوج والزوجة باعتبار هما طرفى الخلع وبينا
 أن لكل منهما أن يوكل من يباشر عنه عقد الخلع.

نتكلم هنا عن خلع الاجنبى وهو الفضولى، أى الذى ليست لــ مــ فة تخوله إجراء المخالعة عن الزوجة وهو ليس وكيلاً عنها وليست له ولايــة عليها فهو أجنبى عنها من هذه الجهة (١) ولبيان ذلك نوضح أراء الفقهاء على النحو الآتى:

### الرأى الأول:

٢٠١ أن خلع الأجنبى يقع صحيحاً وهو رأى جمهور الفقهاء، فنص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٢).

وحكى الإمام بن قدامة شهرة هذا الرأى عند الفقهاء فقال: "ويصبح الخلع مع الأجنبى بغير إذن المرأة، مثل أن يقول الأجنبى للزوج: طلق امرأتك بألف على وهذا قول أكثر أهل العلم"(٦).

<sup>(</sup>١) المفصل في أحكام الأسرة وبيت المسلم ج٨ ص ١٤٦

<sup>(</sup>۲) كتاب الأم ج ٥ ص ١٨٧، جلال الدين المحلمي علمي المنهاج ج ٣ ص ٢٢١، المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ٢١٨، كشاف القناع ج ٣ ص ١٢٧، شسرح منتهى الإرادات للبهوتى ج ٣ ص ١٨٩، حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٧٨٣، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٤٧، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ٢١٨.

فإذا باشر الخلع شخص أجنبى عن الزوجة دون وكالة منها و لا ولاية له عليها فلا يخرج ذلك عن أمرين:

#### الأمر الأول:

وهو أن يضيف الأجنبى العوض المخالع عليه إلى نفسه ويكون ملتزماً به أو ضامناً له كأن يقول للزوج الخلع زوجتك على مائة جنيه من مالى الخاص أو الخلعها على عقارى هذا.

أو يقول للزوج اخلع زوجتك على مهرها أو على مائة جنيه في ذمتها وأنا ضامن لها فيجيبه الزوج فيقع الخلع صحيحاً ويلزم الأجنبي العوض الذي تمت المخالعة عليه من ماله الخاص وإضافة المال إلى الزوجة في هذه الصورة بغير إنن منها لغو.

وليس للأجنبى الرجوع على الزوجة لأنه متبرع بالعوض ولا يجــوز الرجوع للمتبرع.

ويستوى في ذلك إذا كانت الزوجة راضية بالخلع أم كارهة له لأنــه لا يشترط رضاها إلا إذا كانت هي الملتزمة بالعوض.

أما إذا كان الملتزم غيرها فرضاها ليس بشرط حيننذ، وذلك لأن الزوج يستقل بالطلاق دون الزوجة.

وبناء على هذا فلا تلتزم الزوجة بشئ من مالها بهذا الخلع.

#### الأمر الثاني:

ألا يضيف الأجنبي العوض إلى نفسه ولا يلتزم به ولا يـضمنه وذلـك كأن يقول للزوج أخلع زوجتك على ألف جنيه مثلاً – أو قال له اخلعها على ألف جنيه تدفعها هي، أو قال له اخلعها على ألف جنيه يدفعها لك فــــلان --دون إذن من فلان هذا - فشمل هذا صورتين:-

#### الصورة الأولى:

ألا يضيف الأجنبى البدل إلى أحد، كأن يقول اخلصع زوجتك بألف ويسكت وهنا يرى بعض الفقهاء أن ذلك في حكم ما إذا ضمنه فيكون صحيحاً ويلزمه العوض من ماله وذلك لضمانه إياه فى المعنى، والدليل على ذلك قرينة طلبه الخلع من الزوج وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة (۱).

ويرى الحنفية أن الأجنبى فى حالة عدم إضافته البدل إلى أحد لا يكون ضامناً له ويتوقف الخلع على قبول الزوجة، لأنها الأصل فى الخلع فإذا قبلت تم الخلع ولزمها العوض وإن لم تقبل لم يلزمها شئ (٢).

#### الصورة الثانية :

أن يضيف الأجنبى العوض إلى غيره ممن هو مالك للعوض كأن يقول الأجنبى للزوج خالع زوجتك على ألف جنيه يدفعها لك فلان أو تدفعها لك الزوجة أو على منزل فلان وهنا يتوقف الخلع على إجازة من أضيف إليه العوض فإن أجازه نفذ الخلع ولزمه العوض وإن لم يجزه لم يصح الخلع وإيه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية (٢).

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٤٧، ٣٤٨، جلال الدين المحلى على المنهاج ج ٣ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>۲) حاشیة ابن عابدین ج ۸ ص ۷۸۰.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ج ٨ ص ٧٨٣، وجلال الدين المحلى على المنهاج =

#### الرأى الثاني

٢٠٢ ويرى أن خلع الأجنبى غير صحيح، فلا يصح أن يؤخذ العوض
 فى الخلع من غير الزوجة، وهو مذهب الظاهرية و الزيدية والجعفرية
 والإمام أبو ثور.

فعند الظاهرية لا يجوز الخلع إلا في أحد وجهين: إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها، فأب وقع الخلع بغير ذلك فهو باطل، ولذلك لم يجيزوا خلع الولى عن المجنونة أو الصغيرة (٢).

واستدل الزيدية بقول الله سبحانه وتعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) فقد أضاف المولى عز وجل فى الأية الكريمة الفداء إلى الزوجة، وبناء على هذا لا يقع الخلع إذا التزم بالفداء أجنبى ولكن يقع به طلاق رجعى و لا يلزم به مال(٣).

و إليه ذهب الجعفرية، وحجتهم في ذلك أن الآيات الكريمة والروايـــات الصحيحة – من السنة النبوية – المثبتة للخلع اقتضت أن يكون العوض من

 <sup>-</sup> ج ۲ ص ۳۲۱، وحاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر ج ۲ ص ۳٤۸.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ج ٣ ص ١٢٧، المغنى لابن قدامه ج ٨ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) المحلى لابن حزم ج١٠ ص ٢٣٥ وكذا ص٢٤٤

<sup>(</sup>٣) البحر الزخارج ٣ ص ١٨٣.

الزوجــة لا من غيرها فإذا النزم بالعوض أجنبي فهو باطل(١).

وأيدهم فى ذلك الإمام أبو ثور وعلل رأيه بأن بذل العوض فى مقابلة ما يحصل من نفع للغير إنما هو سفه لا يصح (٢).

#### الترجيح

-7.7 رغم كثرة القائلين بالرأى الأول، وشهرة هذا الرأى عند أهل الاجتهاد والتقليد على السواء، إلا أننا نميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأى الثانى من عدم وقوع خلع الأجنبى ونستغرب كثيراً ما ذهب إليه أصحاب الرأى الأول من أن الأجنبى إذا أضاف العوض إلى نفسه فيستوي بعد ذلك أن تكون الزوجة راضية بالخلع أو كارهة له!

كما نستغرب قولهم أنه لا يشترط رضاها إلا إذا كانت هـى الملتزمــة بالعوض!!

#### وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: - لصحة ما استدل به أصحاب الرأى الثانى من أن الله عز وجل قد أضاف الفداء إلى الزوجة فى قوله تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وأن الروايات الصحيحة اقتضت أن يكون العوض من الزوجة فلا يكون الفداء من غيرها.

<sup>(</sup>۱) جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام ج° ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه ج٧ ص٨٥.

ثانياً: - بطلان قياس أصحاب الرأى الأول هذه المسألة على الطلاق وقولهم أن الزوج يستقل بالطلاق، وذلك لاختلاف الطلاق عن الخلع في نواح عدة أهمها الحقوق المالية للمرأة.

فكيف يتسنى أن نهدر هذه الحقوق باتفاق يبرم بين الزوج وأجنبى لا ناقة له ولا جمل.

ثالثاً: - أن الخلع ما هو إلا عقد يتم بالنراضى بين طرفيه، حتى ذهب بعض الفقهاء إلى تعريفه بأنه " عقد وشرط " فلو أن الزوج قد خالع - بناء على طلب الأجنبى - وجب أن ننظر إلى إجازة الزوجة فلو أجازت وقع الخلع، وإلا وقع طلاقاً رجعياً مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها.

رابعاً: - أن الأسرة المسلمة يجب ألا تكون عرضة للصفقات، والقول بصحة الخلع إذا التزم الأجنبى بالعوض يفتح الباب أمام المساومات مسن ذوى النفوس المريضة ويؤدى إلى تهدم الأسر، فضلاً عما فيه من إهدار لإرادة المرأة بل ولكرامتها.

فقد يكون الخلع من الأجنبي بقصد الإضرار بالزوجة كأن يكون بقصد النكاية بها أو اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها كما عند القائلين بسقوطها.

وقد يكون الخلع منه لمصلحة تعود عليه كما لو أراد بفعله هذا تطليقها لكي يعرض عليها أن يتزوجها، أوليزوج زوجها قريبة له.

وقد يفعل ذلك لا بقصد مضارتها ولا لمصلحة نفسه، بـل لمـا يظنـــه مصلحة الزوج أو مصلحة لها، وهو أيضاً لا يجـوز لمناقــضته مقاصـــد

الشريعة فى النكاح وهى إبقاء النكاح وإدامة الحياة الزوجية، وقد ترى الزوجة الغافلة أن فى بقاء الرابطة الزوجية مصلحتها فيكون فعل الأجنبى ضرراً لها، والضرر مرفوع فى الشريعة وما يؤدى إليه يمنع (١).



<sup>(</sup>۱) لفضيلة الدكتور / عبد الكريم زيدان تفصيل فى ذلك، ويميل فضيلته إلى تسرجيح صحة الخلع من الأجنبى إن كان فى ذلك مصلحة الزوجة، يقول " وأفضل أن يكون بإذنها صراحة أو دلالة لأن الأمر يتعلق بها، إلا إذا تعذر على الأجنبى أخذ إذنها صراحة أو دلالة " (المفصل فى أحكام الأسرة وبيت المسلم ج ٨ ص ١٤٩ و ص ١٠٩).

# الفصل الثاني في مخالعة القاضي

#### تمهيد وتقسيم

۲۰۶ – إذا كان الأصل فى الخلع هو النراضى واتفاق الزوجين، فهل يلزم مصادقة الحاكم أو القاضى عليه، أو يلزم لصحة الخلع أن يكون لدى القاضى؟

ومن ناحية أخرى، إذا امتنع الزوج عن الخلع ورفعت الزوجة أمرها للقضاء، فهل يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على المخالعة أو أن يخالع نيابة عنه؟

ومن ناحية ثالثة، ما هو دور الحكمين في الاصلاح، وهل لهما سلطة التغريق بين الزوجين أم لا؟

وهذه الأمور هي التي سنتناولها - بعون الله - في هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث هي:

المبحث الأول: في توقف الخلع على حكم القاضي

المبحث الثاتي: في جواز إجبار للزوج على الخلع قضاء

المبحث الثالث: في الحكمين



# المبحث الأول في

### توقف الخلع على حكم القاضي

٢٠٥- اختلفت كلمة الفقهاء فيما إذا كان الخلع يفتقر إلى حاكم أم لا؟

فذهب فريق إلى أن الخلع يصح بحاكم وبغير حاكم وذهب فريق آخــر إلى عدم صحة الخلع من غير حُكم حَاكم ونبين ذلك فيما يلى: -

#### الرأى الأول:

٢٠٦ أن الخلع يجوز بحاكم وبدون حاكم وحيث هو كذلك فلا يتوقف على حكم الحاكم وهو رأى جمهور الفقهاء(١)، وصرحوا بذلك لكى لا يتوهم أن الطلاق لما كان على عوض كان مظنة للجور فلا يباشره إلا الحاكم،

- فنص السرخسى على أن " الخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد
   يعتمد التراضى كسائر العقود "(٢).
- وجاء في جواهر الإكليل " وجاز الخلع بلا حاكم فلا يتوقف كونه خلعاً
   على حكم القاضى "(٢).
- وقال السيوطى فى الأشباه والنظائر عند تبيانه لأنواع الفرق التــى تحتاج إلى حضور هما نصه " وأما

 <sup>(</sup>۱) المبسوط ج ٦ ص ۱۸۳، و المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ۱۷٤، وحاشية الدسـوقى
 على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٤٧، و المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ج ٦ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) جواهر الاكليل ج ١ ص ٣٣٠.

ما لا يحتاج إليه أصلاً فالطلاق والخلع"(١).

- وقال ابن قدامه " و لا يفتقر الخلع إلى حاكم، نص عليه أحمد فقال: يجوز الخلع دون سلطان "(۲).

#### ودليل الجمهور في ذلك:

- ۱) ما رواه البخارى عن عمر وعثمان أنهما قالا: لا يفتقر الخلع إلى حاكم، وما روى عن عمر بن الخطاب أنه أنى بخلع بين رجل وامرأته فأجازه (٢).
- أن النكاح والطلاق لا يحتاجان إلى حكم القاضى فكذلك الخلع لأنه و نوع من الطلاق<sup>(1)</sup>.
- ٣) أن عقد الخلع إن قيل أنه عقد معاوضة كان كالبيع وإن قيل أنه فسنخ بالتراضى كان كالإقالة، وكل من البيع والإقالة لا يحتاج إلى حكم حاكم (٥).

#### الرأى الثاني:

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطى ج ١ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامه ج ۸ ص ۱۷٤.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى ج٩ ص ٣٩٦

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق - نفس الموضع.

 <sup>(</sup>٥) المغنى لابن قدامـــه ج ٨ ص ١٧٤، وكــشاف القنـــاع ج ٣ ص ١٢٧، وحاشـــية
 الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٧٤.

وبدون ذلك لا يصبح الخلع عندهم.

وذهب إلى هذا الرأى جماعة من كبار التابعين منهم سعيد بن جبير والحسن البصرى ومحمد ابن سيرين.

- وقد روى عن الحسن البصرى قوله (لا خلع إلا عند السلطان) وروى مثله محمد بن سيرين يقول: كانوا يقولون لا خلع إلا عند السلطان، كما قال سعيد بن جبير: لا يكون الخلع إلا بعد أن يعظها فإن اتعظت وإلا ضربها فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان فيبعث حكماً من أهلها وحكماً من أهله فيرفع كل واحد منهما إلى الحاكم ما رآه من صاحبه، فأما أن يرى التفريق وأما أن يرى الجمع(١).

وقد استدلوا بما يلى:

## أولاً: من الكتاب

فقد قال الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَا سَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيَّا إِلَّا أَن سَحَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ ... ﴾ ..... الآية (٢) فقد جعل الله سلمانه وتعالى الخوف في الآية لغير الزوجين فقال (فإن خفتم) وأسنده إلى الحكام والولاة ولم يسنده إلى الزوجين و الا لو كان يريد الزوجين لقال (فإن خافا)(٢) وهذا دليل على أن الخلع لا يكون إلا عند السلطان.

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة – الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ج٣ ص ٩٤٥، المحلى لابن حزم ج١٠ ص ٢٣٧.

### ثانياً: من السنة

فقد استدلوا بقصة ثابت بن قيس وما قالته زوجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه وسلم أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة.

فأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس كالحكم تماماً بتمام فلزم من ذلك ألا يكون الخلع إلا عند القاضي (١).

#### ٢٠٨ - وقد رد الجمهور على أدلة أصحاب هذا الرأى كما يلى: -

- ۱) يرد على ما استدلوا به من الكتاب بأن الآية الكريمة جرت على الغالب وأنها ليست للحكام خاصة بل تناولت الحكام والأولياء، قال القرطبي: لا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما تراضيا عليه ولا يجبره السلطان على ذلك (٢).
- ۲) يرد على ما استدلوا به من السنة بإن الروايات الصحيحة التى وردت فى شأن قصة ثابت بن قيس لم تبين أن زوجته ذهبت تشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهبت تطلب الرأى والمشورة والنصيحة.

يؤيد ذلك أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعتب عليه فـــى خلق و لا دين -فلم يظهر منه عيب فى أخلاقه و لا نقصان فى دينه يقتضى الشكوى منه، ثم إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت فـــى قبــول العوض ليس حكماً بل هو أمر إرشاد وإصلاح بدليل ما جاء بإحدى روايات

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ج٩ ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر القرطبی ج۳ ص ۹٤٥

الحديث، أن ثابت بن قيس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له أقبل الحديقة – أيطيب ذلك لى يا رسول الله – فلو كان الأمر هنا كالحكم لما ساغ لثابت أن يسأل هذا السوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### الترجيح:

۲۰۹ - يترجح لنا رأى الجمهور القائل بعدم توقف الخلع على حكم الحاكم أو القاضى وجواز وقوعه بالتراضى بين الزوجين وذلك لقوة الدليل الذى يستند إليه هذا الرأى وسلامته من المعارضة، ولما روى عن كبار الصحابة من اجازتهم للخلع الذى لم يحكم به القاضى.

• ٢١٠ وقد جاء النص المستحدث موافقاً لهذا الرأى، فنص على ذلك بالفقرة الأولى من المادة ٢٠٠٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بأنه " للزوجين أن يتراضيا بينهما على الخلع"

أى يمكن الاتفاق على الخلع دون اللجوء للقضاء للحكم به.

وهذا الرأى لا يمنع من ضرورة توثيق التراضى على الخلع أمام الموثق المختص، خاصة وان القانون المذكور قد اشترط ذلك لاثبات الطلاق - ومنه الخلع - عند الانكار، فنصت المادة ٢١ منه على انه " لا يعتد بإثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق... ".



#### المبحث الثاني

## دور القاضي في اكراه الزوج على الخلع؟

۲۱۱ - ويتطلب بحث هذه المسألة أن نتعرض أولاً إلى مدى جواز إختيار ولاة الأمر لرأى فقهى معين وإلزام الناس به، ثم حكم إكراه القاضى للزوج على المخالعة في ضوء النص المستحدث بالمادة رقم ۲۰ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ بنتظيم أوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، ونعرض ذلك في مطلبين كما يلى:



#### المطلب الأول

## في اختيار ولي الأمر لرأى فقهي مختلف فيه والزام الناس به

٢١٢ عند تناول الفقهاء لحدود طاعة ولى الأمر ومجالها، ثار الخلاف
 حول مدى الإلزام بطاعته في الأحكام الاجتهادية.

7۱۳ فذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا يجوز لولى الامر أن يلزم الناس برأى اجتهادي مختلف فيه - تأسيساً على أن الآراء الاجتهادية تحتمل عدة أوجه، ولعل هذا كان هو الدافع للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في رفضه طلب الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في حمل الناس على مذهبه (۱).

211- بينما ذهب فريق ثان إلى حق ولى الأمر فى اختيار رأى فقهى وإلزام الناس به عن طريق القضاء، فلا يكون القضاء إلا به، فطالما يستند هذا الرأى إلى نص فى الشريعة، فاختيار ولى الأمسر لمه يرفعه إلى درجمة الإلزام به.

- وهو ما عبر عنه ابن عابدین بقوله "طاعة أمر السلطان فی مباح و اجبة "(۲)، و بقوله " مجرد رأی السلطان أو القاضی.... حکم رافع للخلاف"(۲).
- وقد اعتبر الإمام ابن القيم ذلك من السياسة الشرعية ومثّل له باختيار عمر بن الخطاب للناس الإفراد بالحج، ليعتمروا في غير أشهر الحج

<sup>(</sup>١) مقدمة الموطأ د/ محمد كامل حسين ج١ ص٣٣.

<sup>(</sup>۲) حاشیة بن عابدین ج ٥ ص ١٦٧

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٣٨

فلا يزال البيت الحرام مقصودا ، وجمع عثمان بن عفان الناس على حرف واحد من أحرف القرآن السبعة لما كان فى ذلك المصلحة، يقول ابن القيم " فلما خاف الصحابة على الأمة أن يختلفوا فى القرآن، ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم، فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره.

وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم فسى تلك الطرق يوقعهم في التغرق والشتات ويطمع فيهم العدو، فرأى الإمسام جمعهم على طريق واحد وترك بقية الطرق، جاز ذلك ولم يكن فيه إيطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود، وإن كان فيه نهمي عن سلوكها لمصلحة الأمهة"(١).

- وهذا الرأى هو ما استقر عليه الفكر الإسلامي قديماً وحديثاً حسَى صارت القاعدة في ذلك أن " رأى الإمام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوهاً عدة وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات ".

- ٢١٥ وأياً ما كان الخلاف الفقهى، فإن الأنظمة السياسية - من قديم - قد أعطت انفسها هذا الحق فى ترجيح مذهب فقهى معين وصبغ القضاء به ففى صدر الدولة العباسية كان يتم اختيار القضاة من فقهاء المذهب الحنفى، وفى عهد الدولة الفاطمية بمصر قصرت وظائف الدولة - ومنها القضاء - على فقهاء الشيعة الاسماعيلية، ولما زالت دولتهم وخلفهم الأيوبيون فى حكم مصر كان القضاء للشافعية، وفى عهد الدولة العثمانية كان المعمول به

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٢٠ و ٢١

فى التقنين والقضاء هو الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة، إلى أن دعـت الحاجة إلى الخروج على المذهب فى بعـض المـسائل، فـاختيرت الأراء وصيغت تقنينات ملزمة للناس<sup>(۱)</sup>.

717 وعلى هذا نستطيع القول أن اختيار المقنن المصرى للرأى المجيز لمشروعية الخلع، والنص على ذلك بالفقرة الأولى من نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بأنه "للزوجين أن يتراضيا بينهما على الخلع .... هو اختيار مشروع في ضوء ما أسلفنا بيانه، لا سيما وقد أختار المقنن المصرى الرأى الراجح في المسألة وهو مشروعية الخلع.

٢١٧ - وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى ذلك فى حيثيات
 حكمها الصادر فى القضية رقم ٢٠١ لسنة ٣٣ قضائية دستورية،

#### حيث قالت:

" لا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها باعتبار ان هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، وليست كذلك الأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فهذه تتسمع دائسرة الإجتهاد فيها تنظيماً لشئون العباد وضماناً لمصالحهم التى تتغير وتتعدد مع تطور الحياة وتغير الزمان والمكان، وهو إجتهاد وإن كان جائزاً ومنسدوباً من أهل الفقه، فهو أوجب وأولى لولى الأمر ....ويكون إجتهاد ولى الأمر

<sup>(</sup>۱) تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية للأستاذ الدكتور / صوفى أبو طالب ص ٢٣٧ وما بعدها بتصرف، وأحكام الأسرة في الاسلام لفضيلة الدكتور / محمد مصطفى شلبي ص ٣١ و ٣٢

بالنظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، إخماداً للسائرة وإنهاء للتنازع والتناحر وإبطالاً للخصومة، مستعيناً في ذلك كله بأهل الفقه والرأى"(١).



<sup>(</sup>۱) صدر هذا الحكم يوم الأحد الموافق ۱۰ ديسمبر سنة ۲۰۰۲ ميلادية الموافق ۱۱ شوال سنة ۱٤۲۳ هجرية رداً على الدفع بعد الدستورية الذي أثير بدعوى الخلع رقم ۲۳۰ لسنة ۲۰۰۰ م أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية للأحوال الشخصية.

# المطلب الثانى هل يجوز للقاضى اكراه الزوج على الخلع؟

٢١٨ إذا كان الراجح في الفقه هو ما عليه الجمهور من عدم وقوع طلاق المكره وخلعه، فهل إذا كان الإكراه من الحاكم أو القاضي فهل يقع أم لا؟

نص الفقهاء على أنه إذا كان الإكراه بحق فإن الطلاق أو الخلع يقع وإن كان بغير حق فلا يقع.

- ففى المهذب " وأما المكره فإنه ينظر فإن كان إكراهه بحق كالمولى (١) إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه لانه قول حمل عليه بحق، فصح كالحربي إذا أكره على الإسلام، وإن كان بغير حق لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولانه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر ولا يصير مكرها إلا بثلاثة شروط أحدها أن يكون المكره قاهرا له لا يقدر على دفعه، والثاني أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به، والثالث أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والصرب المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار لانه يصير مكرها بذلك وأما الضرب القليل في حق من لا يبالي به والاستخفاف بمن لا ينبين عليه أو

<sup>(</sup>۱) المولى هو من حلف على زوجته ألا يقربها أربعة أشهر أو أكثر، وهو الوارد في قول الله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ... الأية " (سهورة اللهرة الآية رقم ٢٢٦)

الحبس القليل فليس بإكراه وأما النفي فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل فهو إكراه وإن لم يكن فيه تغريق بينه وبين الأهل ففيه وجهان أحدهما أنه إكراه لانه جعل النفي عقوبة كالحد ولأنه تلحقه الوحشة بمفارقة السوطن والثاني ليس بإكراه لتساوي البلاد في حقه"(١).

- ويقول الإمام النووى "قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بغير حق باطلة سواء الردة والبيع والإجارة، وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والإعتاق وغيرها، وأما ما أكره عليه بحق فهو صحيح، قالوا فتحصل من هذا أن المرتد والحربي إذا أكرها على الإسلام صح إسلامهما، لأنه إكراه بحق، وكذا المكره على البيع بحق يصح بيعه كما سبق وأما الذمي إذا أكره على الإسلام فهو إكراه بغير حق، لأنا شرطنا في الذمة أن نقره على دينه..... وأما المولى بعد مضي المدة فإذا طلق باكراه القاضى له نفذ طلاقه، لأنه إكراه بحق"(١).

- وفى المغنى " وإن كان الإكراه بحق نحو إكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص إذا لم يفيء وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق وقع الطلاق لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أكره عليه ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل المقصود"().

- وقد نص القرطبي على ذلك فقال: إن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو

<sup>(</sup>۱) المهذب للشير اذي ج ٢ ص ٧٨

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووى ج٩ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه ج٧ ص ٢٩١

على ما تراضيا عليه ولا يجبره السلطان على ذلك (١)، ونحمل هذا على أن يكون الاجبار بغير حق.

- ويقول ابن عابدين " الإكراه بحق لا يعدم الاختيار شرعا كالعنين إذا أكرهه القاضي على أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه، والذمي إذا أسلم عبده فأجبر على بيعه نفذ بيعه بخلاف ما إذا أكرهه على البيع بغير حق "(٢).

- وفى فتاوى النساء لابن تيمية أنه سئل عن: امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه، وقالت له: إن لم تفارقنى قتلت نفسى فأكرهه الـوالى على الفرقة، وتزوجت غيره وقد طلبها الأول وقال: إنه فارقها مكرها، فأجاب: إن الزوج الأول إن كان أكره على الفرقة بحق مثل ان يكون مقصراً في واجباتها، أو مضراً لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة والنكاح الثاني صحيحاً وهي زوجة الثاني، وان كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة، بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ (٣).

٢١٩ وفى ضوء هذه الأقوال للسادة الفقهاء يتضح أن المسألة بها تفصيل، وذلك على النحو التالى:

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج٣ ص ٩٤٥

<sup>(</sup>٢) حاشية بن عابدين ج ٦ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) فتاوى النساء لابن تيمية ص ٢٤٩

## أولاً: إن كان الإكراه بحق.

محر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوج مقصر في أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يخالعها وتعسف الزوج في استعمال حقه ولم يخالع، فإنه من الخير أن يستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة امرأة ثابت بن قيس أن يكون للقاضى سلطة التقدير، فيكون له حق المخالعة بين الزوجين إذا رفعت الزوجة أمرها بأنها لا تطيق زوجها بغضاً وأن العشرة بينهما صارت مبعث الشقاء وأنها - أى الزوجة - على استعداد لدفع العوض الذي يقرره القضاء بعد بحث نوع الشقاق وعدم إمكان الصلح بينهما، فيأمر القاضى الزوجين بالمخالعة على أن تدفع الزوجة العوض إلى الزوج الذي يقدره القاضى فإن رضى الزوج بذلك، وإلا ألزمه القاضى وخالع نيابة عنه، كما له أن يطلق نيابة عنه إذا ألحق بالزوجة ضرراً ورفض الزوج أن يطلق وأمسكها ضراراً. ٢٢١ - فقد نص الفقهاء في هذه الحالمة على أن يولم القاضى يطلق عن الزوج، بل من الفقهاء من قال بأن القاضى أن يودب الزوج بذلك، إحداد القاضى يطلق إجباره على الطلاق،

ففى الشرح الكبير "ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو يا بنت.... كما يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها..... ومتى شهدت بينة بأصل الضرر فلها اختيار الفراق ولو لم تشهد البينة بتكرره أي الضرر "(١).

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥.

۲۲۲ و نرى أن فى تقنين الطلاق للضرر - والذى نظمه القانون رقم
 ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ - مايغنى عن
 النص المستحدث فى هذه الحالة، فقد نص ذلك القانون على ما يلى:

#### مادة (٦):

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التغريق، وحينت في يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ٧، ٨، ٩،١٠١

#### مادة (٧):

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن له خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

#### مادة (٨):

يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر، وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وبأمانة.

ويجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، فإن لم يقدما تقرير هما اعتبرتهما غير متفقين.

#### مادة (٩):

لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس

التحكيم متى تم اخطاره.

وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

#### مادة (١٠):

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:

- ا فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون المساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الرواج والطلاق.
- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق <u>نظير بدل</u>
   مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة.
- ٣) إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب
   مع نسبة الإساءة.
- ٤) وإن جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل.

#### مادة (۱۱):

على الحكمين أن يرفعا تقرير هما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها.

فإن لم يتفقا بعثتهما المحكمة مع ثالث له خبرة بالحال مُقدرة على الإصلاح، وحلفته اليمين المبينة بالمادة (٨).

وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في

الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة، مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض.

## ثانياً: إن كان الإكراه بغير حق.

7۲۳ – إذا كان الزوج محسناً لعشرة زوجته، فأبغضته الزوجة وطلبت مخالعته، فهنا يندب له أن يجيبها من غير الزام عليه، وقد روى عن عمر بن الخطاب قوله لرجل اخلع زوجتك لما رأى من كراهيتها له وكانت قد نشزت منه (۱)، فعند كراهية الزوجة للزوج يستحب للزوج أن يجيب طلبها في المخالعة، أو يتقدم هو إليها بطلب المخالعة، لأن كراهيتها له - لا سيما إذا كان مع بغضها له نشوز منها أوخروج عن طاعته – بمنزلة طلبها الاختلاع منه، وإن كان بصورة غير مباشرة وغير صريحة (۱).

أما إن كان له ميل قلبى إليها فلا يطلب منه إجابتها للخلع، بل تطالب هي بالصبر عليه وترضى بالمقام معه ولا تطلب الخلع (٣).

٢- وفى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على المخالعـة،
 فلا يقع الخلع إذا كان بإكراه القاضى إلا إذا كان بحق.

و قد قدّمنا أن المرأة التي تجد زوجاً حسن العشرة أو مقبول الطباع ثـــم

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقى ج٧ ص ٣١٥

<sup>(</sup>٢) المفصل في أحكام الأسرة د/ عبد الكريم زيدان ج ٨ ص ١٢٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق - ج٨ ص ١٢٤

تطلب منه الفرقة من غير سبب يدعوها لذلك، تكون جديرة بوعيد النبى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"(١).

1712 ولعل أهم ما يؤخذ على النص المستحدث بالمادة رقم (٢٠) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ هو عدم اعتنائه بهذا التفصيل، وعدم إعطاء سلطة تقديرية للقاضى فى قبول طلب الخلع من الزوجة أو رفضه فى ضوء ظروف الدعوى وحال الزوج، فنصت المادة المذكورة على أنه "... فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه....".

فجعلت إكراه الزوج على المخالعة وجوبياً على المحكمة و لم تعن بهذا التفصيل الذي بيناه، وبيان صلاح الزوج وحسن معاشرته لزوجت مسن عدمه، بل أطلقت حق الزوجة في طلب الخلع مكتفية بقول مرسل تقرره الزوجة أمام محكمة الموضوع بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية - لا بسبب تعد من الزوج أو خطأ ينسب إليه - وإنما بسبب هذا البغض.

- فنزعت عن القاضى سلطة التقدير وبحث أوجه السضرر والسشقاق، وبحث إذا كان الزوج هو المتسبب فيه أم الزوجة، أو أنها - أى المادة المستحدثة - غلت يد القاضى عن أن يقلب أوراق السدعوى وأدلتها ويصدر حكمه فيها بالقبول أو الرفض في ضوء ما يظهر لسه مسن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داو: ج ٢ ص ٢٨٦، وابن حبان ج ٩ ص ٤٩٠.

رجحان مصلحة على أخرى، بل جعلته أشبه بالموثق الذى تأتى إليه الزوجة طالبة الخلع فيعرض الصلح ويندب الحكمين، شم يطلق لا محيص له عن ذلك، وإن بدا له تعسف الزوجة في طلبها الخلع.

كما نزعت عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة
 على الخلع ولو أقام سبعين دليلاً على حسن معاشرته لزوجته، وأنه
 يتمسك بها، وأن مصلحة الأسرة والأبناء تقتضى بقاء الزوجية.

كما نزعت عنه الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع إذ جعاتــه نهائياً، كما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة " ويكون الحكــم - فــى جميــع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن "



# المبحث الثاني في الحكمين

٢٢٥ – الخطاب في ندب الحكمين جاء في قول الله تعالى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَنكا يُوفِق اللهُ بَيْنَهُمَا ﴾ (١).

القانونية التى تبين دور الحكمين وشروطهما، فإنه من بعض النصوص القانونية التى تبين دور الحكمين وشروطهما، فإنه من الضرورى أن نتناول موضوع التحكيم بين الزوجين بشئ من التفصيل فى هذا المبحث، وذلك لما لهذا الموضوع من ارتباط بقضية الخلع حيث يكون سبب الخلع – فى غالب الأحوال – هو وقوع الشقاق بين الزوجين، وهو ما اعتبره المقنن المصرى عند تقنينه لموضوع الخلع فى نص المادة (٢٠) من القانون رقم السنة ٢٠٠٠.

۲۲۷ وقد اتفق الفقهاء على بعض المسائل فى موضوع التحكيم بسين الزوجين، كما وجدت بعض المسائل التى اختلف الرأى فيها مسن مذهب لآخر و نتناول ذلك فى ضوء العناصر الآتية:

### أولاً: - متى يكون بعث الحكمين؟

٢٢٨ من المتفق عليه بين الفقهاء أن بعث الحكمين يكون إذا وقع الشقاق بين الزوجين، ولم تجد وسائل التأديب التي شرعها الله عز وجل

<sup>(</sup>١) سورة النساء – الآية رقم ١٩

للزوج في قوله تعالى" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً "(١) وذلك إذا كان الشقاق والنشوز من جانب الزوجة، و أن يابي الزوج الامساك بالمعروف أو التسريح بالاحسان واستحكم النفور منه لزوجته فهنا يكون دور الحكمين واشراكهما في معالجة هذا الشقاق (٢).

## ثانياً: - في بيان المخاطب ببعث الحكمين.

9 ٢٢٩ يقول الله تعالى " فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها " وقد اختلف الفقهاء في بيان المخاطب ببعث الحكمين في الآية الكريمة وقد ذكر الامام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره اختلاف أهل التأويل في المراد بالمخاطبين في هذه الآية ببعث الحكمين فذكر رأيين في ذلك، أولهما: أن المأمور بذلك السلطان الذي يرفع إليه أمرهما، وثانيهما: أن المأمور بذلك الرجل والمرأة، ثم ذكر جملة آشار بأسانيده إلى على كرم الله وجهه وابن عباس والحسن وقتادة بترجيح أن المأمور بذلك هو السلطان غير أنه إنما يبعثهما ليعرف الظالم من المظلوم منهما وليحمل كل واحد من الزوجين على أداء واجبه نحو صاحبه لا التفريق بينهما (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية رقم ٣٤

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه ج ٧ ص ٤٧، بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣١٨ إلى ص ٣٣٠.

وقد ذهب الامام مالك<sup>(۱)</sup> والحنابلة<sup>(۱)</sup> إلى أن المخاطب هو السلطان الذى إليه الفصل في النزاع بين الزوجين، بينما يرى المشافعية<sup>(۱)</sup> أن المقصود بالخطاب في الآية الكريمة الرجل والمرأة فهما ذوا الشأن وأدرى بحالهما وبمن يبعثانه حكماً عنهما.

- ٢٣٠ ولعلنا لا نرى تعارضاً بين الرأيين، بل نسرى إمكسان الجمسع بينهما، وهو ما يحدث عملاً أمام القضاء إذ يكون الأمر ببعث الحكمين من سلطات القاضى وهو الحاكم الذى ترفع إليه المنازعة، ويكون اختيار الحكمين لكل من الزوجين يختار كل واحد منهما من يراه أصلح فى أداء المهمة وتحقيق المصلحة، فإن تقاعس أحد الزوجين فى تعيين حكم عنه كان للقاضى أن يندب له حكماً من أقاربه أو من غير أقاربه ممن تتوافر فيهم الشروط الشرعية اللازمة.

### ثالثاً: في شروط الحكمين.

7٣١ - ظاهر الآية الكريمة "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها" أنها تشترط كون الحكمين من الأقارب المقربين للزوجين، ذلك أنهما يكونان أحرص على بقاء الأسرة وتماسكها وأحفظ لأسرارها وأكثر إخلاصاً في بذل النصح للزوجين، كما يكون الأقارب غالباً ذوى حرص وشفقة على النوجين وأبنائهما وأقرب إلى بذل المحاولات المخلصة للاصلاح بين الزوجين ولم شعث الأسرة، فيختار

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ج ٧ ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٠٧.

حكماً من أهله وتختار حكماً من أهلها،

كما يفهم من الآية الكريمة أنها تشترط كونهما رجلين عبدلين وذلك لاستخدامها ضمائر المذكر.

7٣٢ - وقد ذهب بعض العلماء والمفسرين إلى أن هذه الشروط التى تفهم من ظاهر الآية هى شروط واجبة، فلا يصح التحكيم من أجنبيين مثلاً<sup>(١)</sup> وهذا بخلاف كثير من العلماء الذين جعلوا هذه السشروط للتفضيل بحيث يقع جائزاً بعث الحكمين الأجنبيين طالما توافرت فيهما شروط العدالة ورجاحة العقل والقدرة على الإقناع والمصالحة والانتصاف للمظلوم.

فإن تعذر وجود حكم من الأقارب جاز أن يكون من غير الأقارب وفقاً لما نقتضيه المصلحة (٢) مع تفضيل الأقارب إن وجدوا، وإلا فالأصدقاء والجيران المقربين.

۲۳۳ – وعلى الحكمين أن يستمعا إلى كل من السزوجين وشكايتهما وحجة كل منهما دون تضييق أو محاباة أو ميل لأحد الطرفين على حساب الآخر.

٢٣٤ – ونرى أن هناك شرطاً أساسياً قد اشترطته الآية الكريمة فسيمن يُبعث حكماً للاصلاح بين الزوجين وهو شرط صدق النية فى الاصلاح بين الزوجين وذلك فى قوله تعالى " إن يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما " وللذلك يجب ألا يكون الحكم مكرها على أداء واجبه ولا أن يكون موظفاً يلودى عملاً مقابل الحصول على أجر إلا أن يكون من أصحاب اللدين والخلق

<sup>(</sup>۱) تفسیر القرطبی ج ۲ ص ۱۷٤٤.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى للألوسى ج ٥ ص ٢٦.

والضمير الحي والنية الخالصة لوجه الله تعالى.

### رابعاً: هل الحكمان وكيلان أم قاضيان.

٣٣٥ – بمعنى هل أنهما موكلان عن السزوجين للمناقشة والاقناع وعرض النتائج أم أنهما حاكمان وأن ما يتفقان عليه يكون ملزماً سواء بالجمع بين الزوجين أو التفرقة بينهما؟

٢٣٦ - قد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي:

- فذهب فريق من الفقهاء إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين، يدل على ذلك أن الحكمين من أهله وأهلها، فالذى من أهله وكيل له، والذى من أهلها وكيل له، والذى من أهلها وكيل لها، وقد روى ابن عيينه عن ابن سيرين قال: أتى علياً رجل وامرأته فقال على: ما شأن هذين قالوا: بينهما شقاق، قال: ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما، فقال على: هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تغرقا أن تغرقا فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال على: كذبت والله لا تنفلت منى حتى تقر كما أقرت.

فكان هذا من الإمام على كرم الله وجهه بيان بأن قول الحكمين إنما ينفذ برضا الزوجين واقرارهما، مما يدل على أنهما وكيلان، وإلا لو كانا حكمين لنفذ حكمهما دون حاجة لإقرار وقبول الزوج(1).

وبهذا الرأى قال الشافعية والامام أحمد في رواية عنه (١).

<sup>(</sup>١) بحوث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية المجلد الأول ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي ج ٥ ص ١١٦، المغنى لابن قدامه ج ٧ ص ٤٨، ٤٩.

وذهب فريق أخر من الفقهاء إلى أنهما حاكمان فلهما أن بجمعا وأن يغرقا وقد استدل أصحاب هذا الرأى بذات الأثر الذي روى عن الامام على كرم الله وجهه، حيث قالوا أن الحكمين قد بعثهما الإمام على كرم الله وجهه من غير أن يكون للزوجين أمر في ذلك و لا نهي، كما أنهما لو كانا وكيلين لم يقل لهما أتدريان ما عليكما؟ إنما يقول أتدريان بما وكلتما، كما أن الله عز وجل قد سماهما حكمين وللحكم في الشريعة معنى يختلف عن معنيي الوكبل فكان ذلك نصاً من الشارع عز وجل على أنهما حاكمين لا وكيلين كما روى أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعه فقالت: اصبر لى وأنفق عليك، وكان إذا دخل عليها قالت: يا بنى هاشم لا يحبكم قلبي أبداً، أبن الذبن أعناقهم كأباريق الفضية ترد أنو فههم قبل شفاههم، أبن عتبة بن ربيعه؟ أين شبية بن ربيعه؟ فيسكت حتى دخل عليها يومـــاً وهــو سر م(١)، فقالت: أبن عتبة بن ربيعه؟ قال: على بسارك في النار إذا دخلت، فحاءت عثمان فذكرت له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفر قن بينهما وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما الباب وأصلحا أمر هما(٢).

فدل كلام ابن عباس ومعاوية على أن لهما كحكمين سلطة الجمع والتفريق وأنهما حاكمان في الأمر<sup>(٦)</sup>، وهذا الرأى هو ما أخذ به الامام مالك

<sup>(</sup>١) برم الشيء أي سئمه وضجر به، فهو برم (المعجم الوجيز ص ٤٧)

 <sup>(</sup>۲) تفسیر القرطبی ج ٥ ص ۱۷٦، والأم للشافعی ج ٥ ص ۱۱٦ وتكـرر فـــی ذات
 الحز ء ص ۱۹٥.

<sup>(</sup>٣) بحوث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية – المجلد الأول ص ٤٩٦.

وأحمد في الرواية الأخرى ورجحه العلامة ابن القيم(١).

#### الرأى الراجح

مح٣٦ لعل الراجح – والله تعالى أعلم – أن الحكمين لهما وضع خاص فى الشريعة الاسلامية فما هما بالوكيلين و لا بالقاضيين الحاكمين بل هما أهل للتحكيم والصلح لا للحكم والقسضاء فدور هما الإقناع والمصالحة والمناقشة فإن رأوا الاصلاح والجمع بين الزوجين كان على النزوجين أن يمتثلا لرأيهما، وإلا فإن الحكمين يرفعان تقرير هما إلى القاضى الذى يسأمر بما يراه من جمع أو تفريق، فليس للحكمين أن يفرقا بين النزوجين بدون إذنهما، وهذا الرأى هو ما ورد عند السادة الأحناف (٢).

۲۳۹ وفى ما أوردناه من نصوص القانون رقم رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٩٠٠ لسنة ١٩٨٥ ما يدل على أن المقنن المصرى قد أخذ بهذا الرأى.

حيث نصت المادة التاسعة منه على أنه ".... على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة "

ونصت المادة العاشرة على أنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح.... اقترح الحكمان التطليق......".

كما نصت المادة الحادية عشر على أنه " على الحكمين أن يرفعا

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد ج ۲ ص ۹۸، المغنی لابن قدامه ج ۷ ص ۶۹، زاد المعاد لابن القیم + 3 ص + 3 + 3 ص + 3 + 3 ص + 5 + 6 + 6 + 7 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 +

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ج ١ ص ٤٦٣.

تقرير هما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها..."

كما أشار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ إلى هذا الدور للحكمين، فنص في المادة (١٩) منه على أنه:

" في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهه – قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه، وعلى الحكمين المشول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معاً، فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقسوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

كما نصت المادة (٢٠) من ذات القانون على أنه "....ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر....".



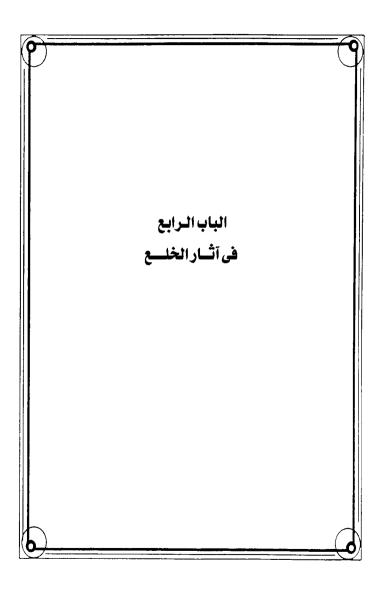



## الباب الرابع فى آثار الخلع

#### تمهيد وتقسيم

• ٢٤٠ لا بد أن الخلع يرتب عدة أثار، أولها وأظهرها هو وقوع الفرقة بين الزوجين - مع خلاف في بيان نوع هذه الفرقة - كما يترتب على الخلع وجوب العدة، وأخيراً يجب أن نتناول أثر الخلع على الحقوق المالية للمرأة والأولاد.

وعلى هذا.. فسوف ينقسم هذا الباب إلى عدة فصول كما يلى:-

الفصل الأول: وقوع الفرقة بين الزوجين.

الفصل الثاتي: في عدة المختلعة.

الفصل الثالث: في الحقوق المالية.



## الفصل الأول في وقوع الفرقة بين الزوجين

٢٤١ فبالخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه، و لأجلها
 بذلت المرأة مالها.

وقد اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بــسبب الخلــع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى:-

### الرأى الأول

7٤٢ - ويرى أن الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الامام أحمد، وروى ذلك عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة.

وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسي فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة"<sup>(١)</sup>.

ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهـور العلمـاء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك"<sup>(٢)</sup>.

ويقول الإمام الشافعي في الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع"<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخس ج ٦ ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي ج ٧ ص ١٧٤.

كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن"(١).

#### الرأى الثانى

٣٤٣ ويرى أن الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها.

وهو رأى الظاهرية، وفي هذا يقول الامام ابن حزم " وأما هل الخليع طلاق بائن أو رجعي، فقالت طائفة هو طلقة بائنة، وأما من قال إن الخليع طلاق رجعي فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها ".. ثم يقول ابن حزم وما وجدنا قط في دين الاسلام عن الله تعالى ولا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التي لم يطأها ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها، وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته، فإذا لم يستم لها مرادها فمالها الذي لم تعطه إلا لذلك مردود عليها"(١).

وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعفرية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعياً إذا رجعت المختلعة في العوض الذي بذلته لزوجها، فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت في العدة (٢).

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ج ۳ ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>۲) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٣٩-٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) المختصر النافع في فقه الإمامية ص ٢٨٠.

#### الرأى الثالث

787 ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل في رواية عنه، والشافعي في القديم (1)، وروى عن ابن عباس وبه قال طاووس و عكرمة واسحاق وأبو ثور.

وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال: لكن ضعف أحمد الحديث عنهم وقال: ليس في الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ (٢).

#### التفرقة بين الطلاق والفسخ

٢٤٥ فالطلاق انهاء لعقد الزواج في الحال إن كان بائناً أو في المسآل إن كان رجعياً، والفسخ نقض للعقد ورفع له إما من أساسه وأوله كان لـم يكن كما في الفسخ بخيار البلوغ أو الإفاقة، وإما من وقت وقوع سببه كما في ارتداد أحد الزوجين.

<sup>(</sup>۱) نص عليه الشيرازى فى المهذب فقال " فإن خالعها بصريح الخلع نظرت فإن لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال أحدها: أنه لا يقع به فرقة وهو قوله في الأم لانه كناية في الطلاق نية فلم يقع بها فرقة كما لو عريت عن العوض والثاني: أنه فسخ وهبو قوله في القديم لانه جعل للفرقة فلا يجوز أن يكون طلاقا لان الطلاق لا يقسع إلا بصريح أو كناية مع النية والخلع ليس بصريح في الطلاق ولا معه نية الطلاق فوجب أن يكون فسخا، والثالث أنه طلاق وهو قوله في الإملاء وهو اختيار المزني لانها إنما بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ (المهذب للشيرازى ج ٢ ص ٧٢).

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامه ج ۸ ص ۱۸۵.

وهذا التقسيم يظهر أثره في أمور منها:

أولاً: أن الفرقة التى هى طلاق تحسب من العدد الذى يملكه الزوج من التطليقات فلو عادت إليه بعد الطلاق عادت بما بقى من المثلاث، والفرقة التى هى فسخ لا تحسب منها، فلو كان فسخاً فإن للمخالع أن يعيد الزوجسة بعقد نكاح جديد وإن تكرر منه الخلع، لأن الفسسخ لا يستقص من عدد الطلاقات الذى يملكه الزوج على زوجته.

ثانياً: أن الطلاق غير المكمل للثلاث يلحقه الطلاق في العدة لأن العقد باق بعده، وأما الفسخ فلا يلحفه طلاق في العدة لأن الفسخ نقض للعقد فلل محل له(١).

#### أدلة الجمهور:

٢٤٦ - استدل الجمهور على أن الخلع طلاق لا فسخ بالكتاب والسنة:

## أولاً: - من الكتاب:

قال الله تعالى " الطلاق مرتان " ثم ذكر حكم الافتداء المراد به الخلع فى هذه الآية ثم ذكر حكم ما يترتب على الطلقة الثالثة من غير أن يذكرها فقال تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " فدل ذلك على أن الخلع هو الثالثة (٢).

<sup>(</sup>۱) أحكام الأسرة في الإسلام لفضيلة الدكتور / محمد مسصطفى شسلبي ص ٤٨٣ وص٤٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم ٢٢٩، تفسير القرطبي ج ٢ ص ٩٥٢.

### ثانياً:- من السنة:

ما روى فى حديث ثابت بن قيس أن امرأته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الاسلام فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (۱).

فقد صرح الحديث الشريف بلفظ الطلاق وليس فيه ما يدل على أن الخلع فسخ فكان دليلاً على أن الخلع طلاق لا فسخ.

ثم عاد هذا الفريق واختلف حول نوع الطلاق الواقع بالخلع هـل هـو طلاق رجعى أم بائن، على النحو الذى أسلفنا بيانه، واستعراضه عند ذكـر الآراء وقد بينًا عندها حجة الظاهرية في مخالفة الجمهور والقول بأنه طلاق رجعي.

## أدلة الرأى القائل بأنه فسخ:

٢٤٧ استدل من قالوا بأن الخلع فسخ بالكتاب والسنة وعمل الصحابة
 والمعقول:

## أولاً: من الكتاب:

فقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابة الكريم " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " فقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى " الطلاق

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٤٦.

مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (١) وبعد ذكر الخلع في قوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ آللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آفْتَدَتْ بِهِ ﴾ ومعنى ذلك أن يكون هناك طلاق رابع إذا اعتبرنا الخلع طلاقاً، فاقتصى ذلك أن يكون فسخاً لا طلاقاً (١).

أى أنهم استندوا إلى نفس الآية الكريمة، ولكنهم رأوا أن الله تعالى قد ذكر الطلقة الثالثة في قوله " فإن طلقها فلا تحل له.... الآية " فيكون الخلع بخلاف الطلاق.

### ثانياً: من السنة وعمل الصحابة:

- ا) ما روى فى حديث ثابت بن قيس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لثابت: خذ الذى لها عليك وخل سبيلها فقال نعم فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتربص بنفسها حيضة واحدة وتلحق بأهلها (٦).
- ٢) ما روى عن ابن عباس حينما سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بشئ، فدل ذلك على أنه فسخ.
- ۳) وما روى عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء تخبر ابن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الأية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ص ٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ج٣ ص ٣٨٣.

اليوم افتنتقل؛ فقال عثمان: لتنتقل و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل فقال ابن عمر " عثمان أخبرنا وأعلمنا"(١)، فهذه الآثار تدل على أن الخلع فسخ و ليس بطلاق.

### ثالثاً: من المعقول:

- قالوا: إن الخلع والطلاق يختلف أثر كل منهما عن الآخر، وذلك أن الله تعالى قد رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها غير موجودة في الخلع وهي: -
  - ١) أن الزوج أحق بالرجعة في الطلاق ما دامت الزوجة في العدة.
- أن الطلقة الواحدة محسوبة مما يملكه الرجل على زوجته من الــثلاث فلا تحل له بعد استيفاء الثلاث إلا بعد دخولها بزوج آخر.
  - ٣) أن العدة تستتبع الطلاق وأن العدة في الطلاق ثلاثة قروء.

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فى الخلع وثبت بالسنة أن المختلعة تستبرئ بحيضة واحدة وثبت كذلك جواز الخلع بعد تطليقتين ووقوع طلقة ثالثة بعد حدوثه، فدل ذلك على أن الخلع فسخ لا طلاق (٢).

٢٤٨ - ويمكن مناقشة أدلة أصحاب هذا الرأى بما يلى:-

أولاً: أن الآية ليست صريحة فيما ذهبوا إليه ولا تدل على أن الافتداء الوارد بها يعنى فرقة تلى التطليقتين، بل الظاهر من معناها أنها أفدادت أن

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٤٦، سبل السلام ج ٣ ص ١٦٧، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) فرق النكاح للأستاذ الشبخ / على الخفيف ص ١٩٠.

الطلاق مرتان، وأن التطليق فى هاتين المرتين لا يصح فى نظير عـوض يأخذه الزوج من زوجته إلا إذا خيف ألا يقيما حدود الله، وبذلك دلت الآيـة على أن الطلاق يجب أن يكون مجرداً عن أخذ العوض إلا فى حالة واحدة هى حالة الخوف من عدم إقامة حدود الله.

ثم قال الله تعالى بعد ذلك (فإن طلقها) أى بعد هاتين التطليقتين سواء أكانت بعوض أم بغير عوض فلا تحل له بعد ذلك حتى تتكح زوجاً غيره، وبهذا يتبين أن الآية ليست صريحة فيما ذهبوا إليه من معنى وأن الاستدلال بها على أن الخلع فسخ لا دليل عليه منها(۱).

ثانياً: أن ما استدلوا به من السنة من بعض الروايات في حديث ثابت ابن قيس ليس فيها كذلك ما يدل على أن الخلع فسخ لأن روايات حديث ثابت ليست واحدة بل منها ما صرح فيه بالطلاق كما في رواية ابن عباس، ومنها ما صرح فيه بغير لفظ الطلاق كما ورد في رواية الربيع بنت معوذ كلفظ (خل سبيلها) و (فارقها).

وقد يكون المراد من هذه الألفاظ أن يكون تركها ومفارقتها وتخلية سبيلها بالتطليق لأنها هى الفرقة المعروفة ويكون المعنى وفارقها بتطليقها ونحو ذلك، وعليه لا تكون هذه الألفاظ دالة حدلالة قطعية على أن الخلع فسخ (٢).

أما ما استدلوا به من بعض الروايات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت (اعتدى بحيضة) وأن عدة الطلاق ثلاث حيضات،

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٩٥٢ ص.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٥١.

فهذا لا يفيدهم كذلك لأن اعتداد المختلعة بحيضة لا يلزم منه أن يكون الخلع فسخاً بل يجوز أن يكون طلاقاً وعدته حيضة واحدة لا ثلاث على فرض صحة الروايات الدالة على ذلك، لأن أمر العدة وتقديرها يرجع إلى الشارع الحكيم وله أن يجعل العدة ثلاث حيضات في بعض أنواع الطلاق وحيضة واحدة في نوع آخر (١).

ثالثاً: أن ما استدل به أصحاب هذا الرأى من المعقول واختلاف الأشر المترتب على كل من الطلاق والخلع فهذا أيضاً ليس بدليل لأن الأشار المترتبة على الخلع منها ما لا يتنافى مع جعله طلاقاً -كانتفاء المراجعة-وذلك إذا اعتبرناه طلاقاً بائناً، ومنها ما هو محل للنزاع والخلاف - كعدة المختلعة - فلا يصلح دليلاً عند من يقول بخلافه.

#### الترجيح:

٢٤٩ – وبعد استعراض أدلة الفريقين ومناقشة أدلة الرأى القائل بأن الخلع فسخ، وقد ظهر لنا أنه لم يسلم لهذا الفريق دليل على ما ذهبوا إليه من أن الخلع فسخ وليس بطلاق.

نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته، وذلك لصحة ما ذهبوا إليه وما استدلوا به.

ونرى أنه بائناً وليس رجعياً، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى، كما ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحمصل إلا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق – نفس الموضع.

مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين (١٠).

كما نص ابن قدامة عليه فقال "قوله تعالى (فيما افتدت به) يدل على أن الفرقة بالخلع لا تكون فداء بالطلاق الرجعى، لأنها لا تكون فداء إلا إذا خرجت عن سلطان الزوج، ولا تخرج عن سلطانه إلا إذا وقعت البينونية دون أن يكون للزوج حق الرجعة، ولأن القصد من الخلع إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر ولأن المرأة إنما بذلت المال لتملك نفسها فلا يملك الزوج ارجاعها بإرادته، فالقول بأن الفرقة بسالخلع طلق رجعى يناقض طبيعة الخلع وحكمة تشريعه"(١).

وليس طلاقاً وفقاً للمعتمد من مذهب الإمام أحمد بن يميل إلى اعتبار الخلع فسخ وليس طلاقاً وفقاً للمعتمد من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو ما رجه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٦)، كما وجدنا من وافق الجمهور فيما ذهبوا إليه ومنهم فضيلة الشيخ على الخفيف رحمه الله الذى رجح كون الخلع طلاقاً لا فسخاً، غير أنه عاد وقرر أنه " ولعل الأرفق بالناس أن يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً (٤).

ذلك أنه إذا جعلنا الخلع فسخاً فلا يدخل في عدد الطلقات و لا يحسب

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامه ج٧ ص ٦٠

<sup>(</sup>٣) المفصل للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان ج٨ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٤) فرق النكاح للأستاذ / على الخفيف ص ١٩٠.

من الثلاث.

وإذا جعلناه طلاقاً كان محسوباً من الثلاث فقد يطلق الرجل امرأت متطليقتين ثم يخالعها فإذا اعتبرناه طلاقاً فلا تحل له الزوجة إلا بعد أن تتكح زوجاً غيره ويدخل بها أما إذا جعلناه فسخاً كان للزوج أن يتزوجها ثانية بما بقى له عليها من تطليقة باقية.

فيظل الراجح عنده فقهاً ما عليه جمهور الفقهاء، مع اتساع الأمر لأهل الفتوى في اختيار الرأى الأنسب للزمان والمكان والأرفق بالناس عند افتائهم.



## الفصل الثانى فى وجوب العدة

#### تمهيد وتقسيم

٢٥١ العدة في اللغة هي إحصاء الشيء، يقال: عددت السشيء أي أحصيته إحصاء (١).

وفى اصطلاح الفقهاء: هى مدة قدرها الشارع تلزم المرأة مراعاة أحكامها عند وقوع الفرقة بينها وبين زوجها<sup>(٢)</sup>.

مظانه من كتب الفقه، وقد حاول الفقهاء أن يستجلوا الحكمة من تشريع العدة من قائل: هي لبراءة الرحم والتأكد من عدم حملها من زوجها الذي فارقته، ومن قائل: أنها لتمكين الزوج من مراجعة زوجته في الطلاق الرجعي إذا تبين له تسرعه وتعجله في إيقاع الطلاق، كما أنها تكون الإظهار الحزن إذا كانت لوفاة الزوج ".

وفى الحديث عن عدة المختلعة نقصر حديثنا على بيان عدة المختلعة وأراء الفقهاء فى ذلك وأدلة كل منهم، ثم نبين إذا كان يلحق المعتدة من الخلع طلاق أو ظهار أو إيلاء وذلك على مبحثين هما:

المبحث الأول: في بيان عدة المختلعة

المبحث الثاني: هل يلحق المختلعة طلاق أو ظهار أو إيلاء؟

<sup>(</sup>١) لسان العرب ج٤ ص٢٧٢

<sup>(</sup>٢) المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم د / عبد الكريم زيدان ج٩ ص ١٢١

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق – ج٩ ص١٢٣.

## المبحث الأول في بيان عدة المختلعة

٣٥٣ من آثار الخلع وجوب العدة على المختلعة إذا وقع الخلع بعد الدخول، فيجب على المرأة المختلعة أن تتربص بنفسها زمن العدة بعد إتمام الخلع.

وقد اختلف الفقهاء في بيان عدة المختلعة إلى رأيين نعرضهما فيما يلى:-

## الرأي الأول:

٢٥٤ - ويرى أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها، وهو رأى عثمان بن عفان وأبى ثور ورواية عند الإمام أحمد بن حنب وهي الرواية المختارة عند الإمام ابن تيمية (١).

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلى:

## أولاً: من السنة:

بما روى عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضمرب امرأته فكسر يدها فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها فقال: نعم، فأمرها الرسول أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها الرسال.

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ج ٩ ص ٧٨،، مجموع فتاوى الإمام بن تيمية ج ٣٦ ص ٣٢٤

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي ج ٦ ص ١٦٨، وزاد الميعاد لابن القيم ج ٤ ص ١٩٨.

فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة واحدة.

### ثانياً: من المعقول:

أن عدة المختلعة ما هي إلا استبراء للرحم، ويكتفى فى ذلك بحيضة واحدة كالمسبية والأمة المشتراة (١) والمعنى أن براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة، فإذا كان المقصد من عدة المختلعة هو التأكد من براءة الرحم فقد تم ذلك بالحيضة الواحدة.

## الرأي الثاني:

٢٥٥ - ويرى أن المختلعة تعتد بما تعتد به المطلقة وهو ثلاثة قروء إن
 كانت من ذوات الحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو غير ذلك.

وبهذا الرأى قال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية والظاهرية<sup>(٢)</sup>.

واستدل أصحاب هذا الرأى بما يلى:

## أولاً: من الكتاب:

قال الله تبارك وتعالى ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَيْغَةً قُرُوءٍ ﴾ (٢) ويقول جل شانه ﴿ وَٱلْتَهِى يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ

<sup>(</sup>١) زاد الميعاد ج ؛ ص ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) الأم ج ٥ ص ١٨١، المغنى ج ٩ ص ٧٨، المحلى ج ١٠ ص ٢٣٩، نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة - الأبية رقم ٢٢٨.

# فَعِدَّ ثُهُنَّ ثُلَاثَةً أَشْهُرٍ ﴾(١)

ويقول عز من قائل: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ خَمْلُهُنَّ ﴾(٢).

ووجه الدلالة: أن الحديث في هذه الآيات عن العدة يشمل جميع أنــواع الفرقة

كما أن لفظ المطلقات في الآية الأولى لفظ عام يشمل المختلعة، فتدخل المختلعة في هذا الحكم.

## ثانياً: من السنة:

ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وعن مالك أيضاً أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب الزهرى، كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء (٢).

### الرأى الراجح

٢٥٦ لعل الراجح - والله تعالى أعلم - رأى الجمهور القائل بأن عدة المختلعة كعدة المطلقة.

- فالرواية التي استدل به أصحاب الرأي الأول يقول عنها الامام القرطبى " فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن فسقط الاحتجاج بسه في أن الخلع فسخ وفي أن عدة المطلقة حيضة وبقي قوله تعالى والمطلقات

<sup>(</sup>١) الطلاق – الآية رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) الطلاق – الأية رقم ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ج ٣ ص ١٤٤.

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نصا في كل مطلقة مدخول بها"(١) كما أن الرواية مناقشة برواية البخارى التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " ولم يرد بهذه الرواية ما يدل على أن عدتها حيضة، فدل على أن المختلعة يلزمها في العدة ما يلزم المطلقة.

كما أنه لو يكتفى فى العدة بحيضة واحدة كعلامة على براءة السرحم
 لكانت عدة المطلقة بائناً أو المفسوخ عقدها للعنة حيضة واحدة، وهو ما لم
 يقل به أحد من الفقهاء.

وقد أورد ابن قدامة أن المختلعة في حكم المطلقة، وأن ما استدل بـــه
 الفريق الآخر فهــو خبر آحاد و لا يترك النص و هــو الآية الكريمة بخبــر
 الآحاد (٢).



<sup>(</sup>١) الموطأ ص ٢٦؛، والمغنى ج ١١ ص ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامة ج ۱۱ ص ۱۹٦.

## المبحث الثاني في مسالة هل يلحق المختلعة طلاق وظهار وايلاء؟

٣٥٧ - إن كنا قد سبق أن تحدثنا عن أن المختلعة لا تلحقها الرجعة عند تناولنا لنوع الفرقة الواقعة بالخلع - بترجيح الرأى القائل أن الفرقة بالخلع طلاق بائن - فقد تحدث الفقهاء عند تناولهم لعدة المختلعة عن مسألة هل يلحق المرأة الطلاق أو الظهار أو الايلاء في عدتها من الخلع، ونعرض في هذا المبحث لآراء الفقهاء حول هذه المسألة:

### الرأي الأول :

۲۰۸ ويرى أن الزوجة المخالعة يلحقها الطلاق والظهار والايلاء ما دامت فى العدة، وإليه ذهب بعض الحنفية والظاهرية، وروى عن الشورى والأوزاعى وسعيد ابن المسيب<sup>(۱)</sup>.

## أدلة هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن طَنَّةً أَن يُقِيمًا خُدُودَ ٱللَّهِ يُبَيِّهُمَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

فقد شرع الله تعالى الطلاق بعد ذكر الخلع، لأن حرف الفاء في قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد " يفيد التعقيب مما يستدل به على أن المختلعة قد يلحقها الطلاق أو الظهار أو الايلاء.

<sup>(</sup>۱) حاشية بن عابدين ج ٢ ص ٧٧٨، المحلى لابن حرم ج ١٠ ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة - الآية رقم ٢٣٠.

#### الرأي الثانى:

٢٥٩ - ويرى أن فرقة الخلع هي فرقة بينونة فلا يلحق المختلعة طلاق ولا ظهار ولا إيلاء أثناء العدة، وكذا لا توارث بينهما إذا مات أحدهما أثناء العدة لأن المرأة لا تعد زوجة في هذه الحالة.

وذلك بخلاف المطلقة طلاقاً رجعياً فيلحقها كل ذلك ما دامت في العدة.

وقد قال بهذا الرأي الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية والشيعة الإمامية وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير والحسن البصرى وأبى تور وغيرهم (١).

## أدلة هذا الرأي:

- استدل أصحاب هذا الرأي بما روى عن ابن عباس فى رجل اختلع من امرأته ثم طلقها بعد الخلع، فقال: لا يحسب شئ من ذلك فإنما طلق من لا يملك(٢).

- كما استدلوا بأن المختلعة ليست زوجة وليست في معنى الزوجة بحال من الأحوال إذ انتهت الزوجية بالخلع، وإلا لما كانت هناك فائدة من بذلها المال مقابل افتداء نفسها - كما سبق بيان ذلك عن الحديث عن نوع الفرقة الواقعة بالخلع.

٢٦٠ ولعل هذا الرأي هو الراجح - والله تعالى أعلم - لاتساقه مع أنه
 لا يلحق بالمختلعة الرجعة، ولنقله عن الصحابة.

 <sup>(</sup>۱) الأم ج ٥ ص ۱۸۱، المغنى ج ٨ ص ۱۸۳، حاشية بن عابدين ج ٢ ص ٧٧٨ شرائع الاسلام ص ٣١٩.

<sup>(</sup>۲) المغنى ج ۸ ص ۱۸۳.

## الفصل الثالث في الحقوق المالية

#### تمهيد وتقسيم

۲٦١ – إذا وقع الخلع بين الزوجين وجب العــوض، فيملكـــه الــزوج وتلتزم الزوجة بتسليمه إلى الزوج إن لم يكن قد تسلمه، وقد تحـــدثنا عــن العوض كركن من أركان الخلع بما فيه التفصيل والكفاية عن ذكره هنا.

ويبقى الحديث عن الحقوق المالية للمرأة المختلعة كنفقتها أثناء العدة،

وإذا كان استحقاق المطلقة للنفقة والسكنى لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء، فالأولى أن يثار النقاش كذلك حول حق المختلعة التى طلبت الفرقة بنفسها وأعطت من مالها لتحصل على الخلع.

كما يجب أن نتناول حقوق الأولاد تجاه أبيهم، وهل يؤثر الخلع على حقهم في النفقة من عدمه، وهو ما نبينه في مبحثين مستقلين كما يلي:

المبحث الأول: في نفقة المختلعة

المبحث الثاني: في حقوق الأولاد



## المبحث الأول في نفقة الختلعة

777- اختلفت آراء الفقهاء في نفقة المختلعة - أثناء عدتها- فمنهم من قال بأن لها السكنى والنفقة ومنهم من قال لها السكنى والنفقة ومنهم من قال لها ليس لها سكنى ولا نفقة، وسبب اختلافهم في وجوب النفقة للمخالعة أثناء العدة هو هل النفقة تجب لها لكون الرجل يملك الاستمتاع بها أم لكون الرجل المرأة محبوسة لحق الزوج(۱)؟

ونعرض ذلك على النحو التالى:

#### الرأى الأول:

۲٦٣ - يرى جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة (١) أن المختلعة والمعتدة من طلاق بائن تجب لها السكنى فقط دون النفقة إذا كانت غير حامل، وتجب لها السكنى حتى ولو أسقطتها الزوجة وذلك لما فيها من حق الله سبحانه وتعالى، ولأن فى إسقاطها اسقاط شئ لم يجب على الزوج بعد، أما إذا كانت المختلعة أو المطلقة طلاقاً بائناً حاملاً فلها السكنى والنفقة كذلك بسبب هذا الحمل.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٦.

<sup>(</sup>۲) حاشیة الباجوری علی ابن قاسم ج ۲ ص ۱۷۶، حاشیة النسوقی علی الشرح الکبیر ج ۲ ص ۰۰۸، بدایة المجتهد ج ۲ ص ۱۷۶، کشاف القناع ج ۳ ص ۳۰۱، شرح منتهی الإرادات للبهوتی ج ۳ ص ۳۰۱.

٢٦٤ - وقد استدل أصحاب هذا الرأى بالقرآن الكريم:

- فقد قال تعالى ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ ﴾ (١) فالآية
 صريحة في وجوب حق السكنى للمطلقات والمختلعة منهن باعتبار الخلع طلاقاً.

وقال تعالى﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ حَمَّلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾(٢).

وتدل الآية الكريمة على نفقة الحامل أثناء عدتها، ودلت بمفهومها على أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لما كان لتخصيصها بالذكر فائدة.

#### الرأى الثاني:

770 وهو مذهب الحنفية والظاهرية (٢) ويقولون بأنه يجب للمعتدة من الخلع أو من الطلاق بالبائن السكنى والنفقة أثناء عدتها، ولا تسقط عن الزوج إلا بذكرها والنص على سقوطها، أما لو سكتت الزوجة عنها عند المخالعة فتظل واجبة وقد نقل ذلك عن عمر بن الخطاب وكثير من التابعين.

٢٦٦ - وقد استدل أصحاب هذا الرأى بالكتاب والسنة:

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق- الآية رقم ٦

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق – الآية رقم ٦

<sup>(</sup>۳) حاشیة ابن عابدین ج ۲ ص ۲۷۹، ۲۸۰ اللباب ج ۲ ص ۲۸، المحلی لابن حــزم ج ۱۰ ص ۲۲۶.

## أولاً: من الكتاب:

- فقد قال الله سبحانه وتعالى ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلنِّينُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنّ لِعِدْ بِمِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱنّقُواْ ٱللّهَ رَبّكُمْ لَا تَحْرِجُوهُرَ مِنْ بُيُوتِهِنّ وَلا يَخْرُجُوهُ لِللّهَ أَن يَأْتِينَ بِفَنحِشَةٍ مُرْبَيْنَةٍ ﴾ (١). فقد دلت الآية على النهب عن إخراجهن مما يقتضى وجوب السكن والنفقة لهن ويؤيد ذلك قولم سبحانه وتعالى في الأية الأخرى " أسكنوهن من حيث سكنتم " فدل ذلك على أن لها السكنى والنفقة، كما أن الآية الأولى عامة في عدم إخراجهن الأمر الذي يستتبع النفقة.

## ثانياً السنة:

ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن الشعبى: أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى و لا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى، فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمشل هذا؟ فقال عمر بن الخطاب: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة "(۲).

ويؤيد ما روى عن عمر بن الخطاب من رده حديث فاطمة بنت قيس أن

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق- الآية رقم ١

 <sup>(</sup>۲) شرح النووى على صحيح مسلم ج١٠ ص١٠٣، ونيــل الأوطــار ج٦ ص٣٣٩،
 والأية رقم ١/ الطلاق.

المبتوتة لها السكنى والنفقة، والمختلعة شأنها شأن المطلقة ثلاثاً، فدل ذلك على وجوب السكنى والنفقة لها.

#### الرأى الثالث:

٢٦٨ وهو مذهب الشيعة الزيدية والاباضية (١) فقالوا إذا تخالعت المرأة فلا سكنى و لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً فتجب لها النفقة بسبب الحمل لأن الزوج قد شغلها بالحمل وقد يكون الحمل سبباً في منعها من الكسب أو سبباً في تقليل كسبها، وإليه ذهب ابن عباس والحسن البصرى و أبو شور وغيرهم.

977- وقد استدل أصحاب هذا الرأى على ما ذهبوا إليه من عدم وجوب السكنى والنفقة لها بما روى عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شئ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي رواية " لا نفقة لك ولا سكنى "، وفي رواية أخرى " إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة " فدل ذلك على عدم وجرب شئ من ذلك لها(٢).

- ٢٧٠ ويرد على أصحاب هذا الرأى: بأن الحديث الذي استدلوا بــه معارض بما رواه عمر بن الخطاب من وجوب السكنى والنفقة لها، رغــم

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ج ٣ ص ١٨٢، كتاب النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ٣٩٧.

 <sup>(</sup>۲) وردت روایات الحدیث المذکورة کما یلی - بالترتیب - صحیح بن حبان ج۹
 ص ۳۵٦ و کذا فی صحیح مسلم ج۲ ص ۱۱۱۶، ثم فی صحیح مسلم - نفسس
 الموضع، ثم سنن النسائی ج۳ ص ۳۵۰.

علمه بالحديث - لا تركأ للسنة وحاشاه - وإنما لما ذكره من علة " لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرى حفظت أو نسبت ".

- وقد روينا من قبل عن بن قدامة - بشأن عدة المختلعة - قولــه " أن ما استدل به الفريق الآخر فهو خبر آحاد ولا يترك النص وهـــو الآيــة الكريمة بخبر الآحاد (۱)، فكذا هنا لما رأى عمر بن الخطاب تعارض النص القرآنى مع خبر الآحاد، أرجع هذا التعارض إلى إحتمال نـسيان الـراوى وعدم حفظه، فأعمل الآية الكريمة ورد على فاطمة بنت قيس روايتها.

#### الترجيح

الرأى الثانى - وهم الحنفية والظاهرية - من أنه يجب للمعتدة من الخلع السكنى والنفقة أثناء عدتها، ولا تسقط النفقة عن الزوج إلا بذكرها والنص على سقوطها، أما لو سكنت الزوجة عنها عند المخالعة فتظل واجبة.

- وذلك لأن الخلع من المعاوضات، فلا يجوز أن يجب فيه إلا مسا تراضى عليه الزوجان وسمياه في الخلع، فلا يتعدى أثر الخلع إلى نفقتها.

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ج ١١ ص ١٩٦.

وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، ﴾ (١).

وهو ما نص عليه صاحب فتح القدير بقوله: نفقة العدة والسكنى فى العدة لا تقع البراءة منهما.... بل للمختلعة النفقة والسكنى، إلا إن اختلعت على نفقة العدة فتسقط دون السكنى، لأنها حق الشرع(٢).

كما جاء فى البدائع: ولو خالعها على نفقة العدة صح، ولا يصح الخلع على السكنى، لأن السكنى تجب حقاً لله تعالى لقوله تعالى "ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "فلا يملك العبد اسقاطه (٢).

۲۷۲ – وقد جعل المقنن المصرى من شروط دعوى الخلع المنصوص عليها بالمادة رقم ۲۰ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية – ومنها النفقة والسكنى – هذا بخلف ردها الصداق الذي أعطاه لها.

- فجاء النص كما يلى "....فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه "

٣٧٣ - ونرى أنه – مع وجود هذا النص – فإنه في حالة التراضى بين

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق – الآية رقم ١.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ج٣ ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٥٣

الزوجين على الخلع يظل للمختلعة الحق فى النفقة والسكنى ما لم تتنازل عن النفقة فيكون لها السكنى فقط، باعتبار ذلك هو الراجح فى فقه الحنفية (١) و الشرط الوارد بالنص المستحدث خاص بحالة طلب الخلع عن طريق القضاء.



 <sup>(</sup>١) تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون على أنه " ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص
 في تلك القوانين بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة "

## المبحث الثاني في نفقة الأولاد

#### المرادبها

٢٧٤ يقصد بنفقة الأولاد: ما يكفى حاجتهم من طعام وشراب وملبس
 ومسكن ورضاع إن كان الولد طفلاً رضيعاً.

وقد جاء فى البدائع " والنفقة مقدرة بالكفاية بلا خلف لأنها تجب للحاجة، فتقدر بقدر الحاجة، وكل من وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن كان رضيعاً، لأن وجوبها للكفاية، والكفاية تتعلق بهذه الأشياء "(١).

- وتشمل هذه النفقة أيضاً مصاريف العلاج إذا مرض الولد واحتاج الى علاج لأن مصاريف العلاج تدخل فى حاجة المنفق عليه ولا غنى له عنها كالطعام والشراب والملبس والمسكن ولذلك اعتبرها القانون من بين مشتملات النفقة، حيث تتص المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ فقرة ٣ على أنه " وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع ".

- كما تشمل هذه النفقة مصاريف الدراسة و التعليم، لأن التعليم يعتبر من حاجات الانسان كذلك وعلى الأخص المبادئ الأساسية للتعليم، ولقوله صلى الله عليه وسلم "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة "(٢).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع للكاساني ج ٤ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سنن بن ماجه ج١ ص٨١، والترغيب والترهيب للمنذري ج١ ص ٥٢

#### دليل وجويها

٧٧٥ - دل على وجوب نفقة الأولاد القرآن الكريم والسنة والاجماع.

فمن القرآن: قوله تعالى ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَئُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ (١).

وقد جاء فى معنى هذه الآية أن " فيها دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه فجعل الله تعالى ذلك على يدى أبيه لقرابته منه وشفقته عليه، وسمى الله تعالى الأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها فى الرضاعة "(٢).

ومن السنة: فمما روى عن أبى هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني<sup>(٦)</sup> فدل على وجوب نفقة الأقارب عامة ومنهم الأولاد لكونهم ممن يعولهم الإنسان.

ومن الاجماع: فقد ورد اجماع الأمة على وجوب الانفاق على الأولاد المحتاجين، كما ورد فى المغنى:.. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم "(أ).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - من الآية رقم ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن عربي ج ١ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ج٥ ص ٢٠٤٨

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامه ج ١١ ص ٣٧٣.

#### الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم

٢٧٦ -تقدم بحث ذلك عند الحديث عن عوض الخلع في مطلب الخلع على بعض المنافع والحقوق ومنها الخلع على نفقة الصغير وحضانته.

وبينا رأى الجمهور في جواز أن يكون العوض في الخلع هو نفقة الصغير أو ارضاعه أو أجر حضانته ولم يخالف في ذلك سوى الظاهرية حيث قالوا أن نفقة الصغير غير معلومة القدر وقد يزيد الأجر وقد يسنقص فيؤدى ذلك إلى المنازعة.

كما أن الزوجة لا تملك هذه النفقة إذ أنها حق للصغير فمخالعتها بما لا تملك باطلة وظلم للصغير (١).

وقد رد الجمهور على ذلك بأن المخالعة على نفقة الصغير ليس فيها مساس بحقه كما أن الجهالة فيها يسيرة محتملة غير متفاحشة (٢) فلو خالع الرجل زوجته على أن ترضع ولدها منه مدة الرضاعة بلا أجر فقبلت للزمها ذلك، فإذا لم تقم الزوجة بذلك كان للزوج أن يرجع عليها بأجرة إرضاع الطفل وهكذا.

وعلى هذا، فلا يكون الخلع على نفقة الصغير إسقاطاً لها وإنما يكون ذلك بأن تتحمل المرأة هذه النفقة وتكون مسئولة عنها بالقدر الدى تمت المخالعة عليه دون مساس بحق الصغير في النفقة أياً كان نوعها، ومن شم فإن الخلع لا يرتب أثراً على نفقة الصغير تجاه أبيه إلا إذا تحملت المرأة هذه النفقة أو قدر منها مقابل الخلع فتكون هي المسئولة عنها أو عن القدر

<sup>(</sup>۱) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٢، حاشية بن عابدين ج ٢ ص ٧٨١.

الذى اتفق عليه.

٢٧٧-أما عن أثر الخلع على حضائة الصغير وإمساك، ففي المسألة وجهان:

الوجه الأول: وهو أن يكون الخلع على أن تلتزم الزوجة بأجر الحضانة وإمساك الصغير لمدة معلومة، وقد نقل عن فقهاء الحنفية جواز ذلك بشرط عدم الاضرار بالصغير، و المثال لهذا لو اختلعت على أن تمسك الولد إلى وقت البلوغ يصح الخلع إذا كان الولد أنثى، أما في الإبن فلا يصح، لأنسه يحتاج إلى معرفة آداب الرجال والتخلق بأخلاقهم، فإذا طال مكثه مسع الأم تخلق بأخلاق النساء وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى (۱).

كما ذهب إلى ذلك الشافعية، ففى المهذب " وإذا خالعها على أن تكفـل ولدها عشر سنين، وبين مدة الرضاع وقدر النفقة وصفتها، فالمنصوص أنه – أى الخلع – يصح (٢).

وإليه ذهب الحنابلة كذلك، فقالوا: لو خالعته على حضانة ولسدها مسدة معينة أو خالعته على نفقته مدة معينة كعشر سنين ونحوها صح الخلع ولو لم يصف النفقة، فلا يشترط ذكر قدر الطعام وجنسه (٦).

الوجه الثاتى: وهو أن يكون الخلع على اسقاط حسضانة الأم، وانتقال الصغير إلى حضانة أبيه وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك.

فعند الحنفية، إذا اختلعت المرأة من زوجها على ان تترك ولدها عند

<sup>(</sup>١) المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم د/ عبد الكريم زيدان ج ٨ ص ٢٠٤

<sup>(</sup>۲) المهذب للشير ازى ج١٦ ص ٢٣

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه ج٧ ص ٦٥ و ٦٦

الزوج فالخلع جائز والشرط باطل، لأن الأم إنما تكون أحق بالولد لحق الولد، فإن كون الولد عندها أنفع له.... وإذا ثبت أن هذا من حق الولد فليس لها أن تبطله بالشرط (١).

وعند المالكية، يجوز أن يكون العوض في الخلع هو اسقاط حضانة الأم لولدها، ففي الشرح الكبير "و جاز الخلع بإسقاط حسضانتها - أي على اسقاطها للأب حضانتها لولده - وينتقل الحق له ولو كسان هنساك مسن يستحقها غيره قبله "(٢).

7۷۸ - وتجدر الإشارة إلى أن المادة (٢٠) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم "وهو ما يوافق رأى الظاهرية فى هذه المسألة.



<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسى ج٦ ص ١٦٩

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير ج۲ ص ۳٤۸

#### الخاتمة

### في أهم النتائج التي نخلص إليها من البحث

فبعد أن وفقنا الله لإنهاء هذه البحث يمكننا أن نبرز في هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصلنا إليها من البحث، ونعرضها فيما يلي: -

## -: **i**ek:-

أن أحكام الخلع موجودة ومعروفة فى الفقه الاسلامى منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وقد تعرض الفقهاء المسلمون لهذا الموضوع بالتتاول والتفصيل لجميع جوانبه، وأنهم – وإن لم يفردوا لم مصنفاً مستقلاً فيما نعلم – إلا أنهم خصروه بفصول وأبواب مطولة فسى مصنفاتهم العامة وموسوعاتهم الفقهية.

ولعل ذلك يرجع إلى منهج التصنيف الذى كان سائداً لـــديهم والـــذى لا يقوم – فى أغلب الأحيان– على التخصص بقدر ما يقـــوم علــــى صــــناعة الموسوعات ووضع الكتب الأمهات التي تحوى أبواب الفقه المختلفة.

### ثانياً:-

أن أحكام الخلع فى الفقه الاسلامى جاءت فى كثير من الأحيان مختلطة ومتداخلة مع أحكام الطلاق، سواء من حيث موضعها فى كتب وأبواب الفقه، أو من حيث استصحاب أحكام الطلاق عند تتاول أحكام الخلع.

حتى جرت كلمة الفقهاء على أنه " من صح طلاقه صح خلعه " ولعل السبب في ذلك هو كون كل منهما نوعاً من أنواع الفرقــة ممــا يجعل التشابة وارداً في الكثير من أحكامهما.

### ثالثاً:

أن جمهور الفقهاء يرون مشروعية الخلع كنوع من أنواع الفرقة بسين الزوجين، وأن لمشروعية الخلع حكمة جليلة إذ يُتوقى به التعدى لحدود الله التى حدها للزوجين من حسن المعاشرة وقيام كل منهما بمسا عليسه مسن واجبات للآخر.

وهو من روائع التشريع الاسلامى الذى لم ينتقص من قدر المرأة ولم يكبل إرادتها وحريتها بل أعطاها الحق فى طلب الخلع لإزالة الضرر الذى يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه.

### رابعاً:

أن الخلع - الأهميته - يحتاج إلى اللفظ فلا بد من ايجاب وقبول بين الزوجين، وليس للزوجين أن يشترطا في الخلع ما ينافي مقصوده - كاشتراط الزوج أن يكون له حق مراجعة زوجته أتناء عدتها - و أن الإشهاد علي الخلع مطلوب شرعاً لتحقيق العلانية ودرء النزاع والخلف عند الجحود والنكران، ولما فيه من ترو قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين، كما أن الخلع يجوز التوكيل فيه لكلا الزوجين على ألا يتجاوز الوكيل حدود وكالته وأن يتحرى مصلحة موكله، والا يصح الخلع من أجنبي، لسد الذرائع حتى لا تكون الأسرة المسلمة عرضة للصفقات والمساومات.

#### خامساً:

أنه إذا كان الخلع مشروعاً فإن تقاضى الزوج للعوض يكون مشروعاً كذلك،

وقد نص العلماء على أن ما صح أن يكون مهــراً فى النكاح صـــح أن يكون عوضاً للخلع سواء أكان مالاً معلوماً أو منفعـــة مقدرة بمال.

وقد اختلف العلماء فى قدر العوض الذى يجوز للزوج أخده، فأجاز بعضه بعضهم أن يكون العوض برد الصداق الذى دفعه الزوج لزوجته أو بعضه أو ما يزيد عليه وذهب فريق آخر إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أصدق زوجته به، وقد رجحنا هذا الرأى الأخير.

#### سادساً:

أن الأصل فى طرفى الخلع أن يكونا على إرادة سليمة ورضاء كامــــل عند ايقاع الخلع إذ أنه يقع بالتراضى بين الزوجين.

فلا يصح أن يسئ أحد الطرفين للآخر بقصد إيقاع الخلع كأن يسسئ الرجل لزوجته لكى تفتدى نفسها منه، وكذا لا يكره الزوج على إيقاعه إلا أن يكون هذا الإكراه بحق كأن يرى القاضى تعسف الزوج في الامتناع عنه وأنه يخشى على الزوجين ألا يقيما حدود الله فيوقع القاضى الخلع بدلاً مسن الزوج، وذلك لما للقاضى من ولاية عامة في رفع المظالم، وهو ما يسمله تقنين الطلاق للضرر والذى نظمه القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل

## سابعاً:

أن الخلع لا يتوقف على حكم القاضى، إذ أن الأصل فيه التراضى بين طرفيه، وأنه يندب حكمان من ذوى العدالة ورجاحة العقل والقدرة على المصالحة والانتصاف للمظلوم لمحاولة الاصلاح بين الزوجين ولم شمل الأسرة، فلا يقع الخلع، ولا يحكم به القاضى إلا بعد فشل جميع الوسائل التى وضعها الاسلام في سبيل الحرص على بقاء الأسرة وتماسكها.

#### ثامناً:

أن الخلع يرتب عدة آثار هامة، فتقع الفرقة بين الزوجين مع وجوب العدة للمرأة، وأنه بالخلع يجب العوض فيستحقه الروج وتلترم الزوجة بسداده، كما تسقط حقوق الزوجة المالية عدا ما لها من سكنى ونفقة، ما لم تسقط نفقتها عند الخلع فيكون لها السكنى فقط.

ولا يؤثر الخلع على حقوق الأبناء في النفقة أو الحضانة.

#### تاسعا:

أن النص المستحدث رقم (٢٠) في القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم أوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد وافق الشريعة الاسلامية في عدة جوانب، غير أنه نزع سلطة التقدير من القاضى عند قضائه بالخلع دون بحث لمدى تعسف الزوج في رفض إيقاع الخلع من عدمه ودون بحث لتوافر الخوف من ألا يقيم الزوجان حدود ألله فأطلقت المادة المذكورة حق الزوجة في طلب الخلع مكتفية بقول مرسل تقسرره الزوجة أمام القاضى بأنها كارهة لزوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة

الزوجية.

وكان الأجرى بالمقنن المصرى أن يجعل سلطة التقدير للقاضى حتى لا تكون الأسرة عرضة لنزوة عابرة أو غضبة ثائرة من المرأة فتزيد حالات الطلاق والخلع فى المجتمع، فى وقت يحتاج المجتمع المصرى والمجتمعات الاسلامية فيه إلى تقنينات تلم شعث الأسرة وتحافظ على استقرارها وتماسكها.

## عاشراً:

أن طلب الخلع وإن كان حقاً للمرأة، فإن الحقوق في الاسلام قد شرعت لغايات نبيلة وحكم جليلة، ومن ثم فإن الواجب على أصحاب هذه الحقوق أن يستعملوا حقوقهم فيما شرعت من أجله ومنحت في سبيله، فلا ينحرفوا بها إلى أغراض غير مشروعة وإلاً كانوا مناقضين لقصد الشارع الحكيم في تشريعه لهذه الحقوق فكما يطالب الرجل بالتعقل والحكمة عند استعماله لحقه في الطلاق كذلك تطالب المرأة بالتريث وموازنة الأمور عند طلبها للخلع.

وقد قال تعالى بعد ذكر الطلاق والخلع "ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم "

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين،،،



# الفهرس

| الصفحة | الموضــوع                                             |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمــة                                               |
|        | الباب الأول                                           |
|        | فى تعريف الخلع                                        |
|        | وبيان مشروعيته والحكمة من تشريعه                      |
| 10     | الفصل الأول: في تعريف الخلع لغة وشرعاً وقانوناً       |
| ١٦     | المبحث الأول: في تعريف الخلع لغة                      |
| ۲.     | المبحث الثاتى: في تعريف الخلع شرعاً                   |
| ۳.     | المبحث الثالث: في الخلع قانوناً                       |
| ٣٣     | الفصل الثاتى: في مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه      |
| ٣٤     | المبحث الأول: المجوزون للخلع وأدلتهم                  |
| ٤١     | المبحث الثاتي: المانعون للخلع وأدلتهم                 |
| ٤٥     | المبحث الثالث: الرأى الراجح وسبب النرجيح              |
| ٥.     | المبحث السرابع: الحكمة من تشريع الخلع                 |
|        | المبحث الخامس: في الحالات التي يجوز فيها الخلع عند    |
| ٥٣     | القائلين بمشروعيته – وبيان الحكم النكليفي الذي يعتريه |
|        | الباب الثانى                                          |
|        | في أركان الخلع                                        |
| 77     | الفصل الأول: في صيغة الخلع                            |

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ٦٧     | المبحث الأول: الألفاظ التي يقع بها الخلع                |
| ٧١     | المبحث الثانى: في الإشهاد على وقوع الخلع                |
|        | المبحث الثالث: في اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى |
| ٧٤     | أجل                                                     |
| ٧٦     | الفرع الأول : شرط الخيار                                |
| ٧٧     | الفرع الثاني : اقتران صيغة الخلع بشرط الرجعة            |
| ۸.     | المبحث الرابع: في الخلع بالمعاطاة                       |
| ۸٥     | الفصل الثاتي: في عوض الخلع                              |
| ٨٦     | المبحث الأول: في مشروعية أخذ العوض على الخلع            |
| ۸۸     | المطلب الأول: شرط الشقاق والضرر بين الزوجين             |
| 98     | المطلب الثانى: شرط الكراهية من الزوجة                   |
| 97     | المطلب الثالث: حالة الكراهية من جانب الزوج              |
| 99     | المطلب الرابع: هل يجوز عضل الزوجة إذا ارتكبت الفاحشة    |
| 1.7    | المبحث الثاتي: في مقدار العوض المخالع عليه              |
| ١٠٨    | المبحث الثالث: في ما يجوز أن يكون عوضاً للخلع           |
| ١ • ٩  | المطلب الأول: شروط العوض إذا كان مالاً                  |
| 117    | المطلب الثاتي: الخلع على بعض المنافع والحقوق            |
| ١٢١    | المبحث الرابع: في النزاع في العوض                       |
| ١٢٨    | القصل الثالث : في طرفي الخلع                            |

| الصفحة | الموضـــوع                                            |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 179    | المبحث الأول: في المخالع وما يشترط فيه                |
| 177    | المطلب الأول : في خلع الصغير والمجنون                 |
| ١٣٦    | المطلب الثَّاتي: خلع المكــره                         |
| ۱۳۸    | المطلب الثالث : خلع الهازل                            |
| 1 .    | المطلب الرابع: خلع االغضبان                           |
| 127    | المطلب الخامس: خلع السكران                            |
| 1 £ ٧  | المطلب السادس: خلع االمريض مرض الموت                  |
| 101    | المبحث التَّاتي: في المخالعة وما يشترط فيها           |
| 101    | المطلب الأول: سلامة إرادة الزوجة                      |
| 104    | الفرع الأول: حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع           |
| 107    | الفرع الثاني: خلع المريضة مرض الموت                   |
| 109    | الفرع الثَّالث: خلع الولى عن الزوجة                   |
| 177    | المطلب الثَّاتي: كون الزوجة محلاً للخلع               |
| 171    | المطلب الثَّالث: كون الخلع في طهر لم يمسسها الزوج فيه |
|        | الباب الثالث                                          |
|        | النيابة في الخلع                                      |
| ١٧.    | الفصل الأول: الوكالة في الخلع                         |
| ١٧١    | العبحث الأول: جواز الوكالة في الخلع                   |
| ۱۷۸    | المبحث الثاني: في من تصح وكالته في الخلع              |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ١٨٢    | المبحث الثالث: في خلع الأجنبي                         |
| 119    | القصل الثاني: في مخالعة القاضي                        |
| 19.    | المبحث الأول: في توقف الخلع على حكم القاضى            |
| 190    | المبحث الثاني: دور القاضي في اكراه الزوج على الخلع    |
|        | المطلب الأول: في اختيار ولى الأمر لرأى فقهي مختلف فيه |
| 197    | وإلزام الناس به نسب                                   |
| ۲.,    | المطلب الثاني: هل يجوز للقاصى اكراه الزوج على الخلع؟  |
| 7.9    | المبحث الثاتي: في الحكمين                             |
|        | الباب الرابع                                          |
| 719    | فى آثار الخلع                                         |
| ۲۲.    | الفصل الأول: في وقوع الفرقة بين الزوجين               |
| 777    | الفصل التَّاتي: في وجوب العدة                         |
| 777    | المبحث الأول: في بيان عدة المختلعة                    |
|        | المبحث الثاتي: في مسألة هل يلحق المختلعة طلاق وظهار   |
| ۲۳٦    | و ایلاء                                               |
| ۲۳۸    | الفصل الثالث: في الحقوق المالية                       |
| 739    | المبحث الأول: في نفقة المختلعة                        |
| 7 £ 7  | المبحث الثاني: في نفقة الأو لاد                       |
| Y0Y    | فهرس المحتويات                                        |